# AlUmm li Imam Shafaee Kitabu Siyaam as Saghir Pages 231 to 267 covering themes of Siyaam and Aitikaaf

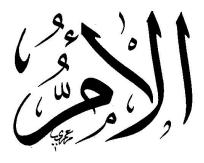

للِإِمَامِ مُحَكَمَّدَ بن إِدْرِيسِ الشَّافِعِيّ ١٥٠- ٢٠٤ه

نمنين وتمنيج الدَّعُتُورِ رِفِعَتُ فَوزِي عَبْدالمطلبُ

الجزء الثالث الزكاة .. الضيام .! لمجّ .. الضحايا الصّدولذبائح.. الأطعة .. النّدور

كتاب الصيام

كتاب الصيام

۱٤٤/ب ص

# (۱۳) / كتاب الصيام الصغير<sup>(۱)</sup> [1] باب

[٩٠٧] أخبرنا الربيع قال : اخبرنا الشافعي قال : اخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر: أن رسول الله على قال : « الشهر تسع وعشرون ، لا تصوموا

(١) هكذا فى جميع النسخ ، وهو يدل على أن هناك كتاباً كبيراً فى الصيام ، لكن يبدو أنه لم يدخل فى الام .
 والله تعالى أعلم .

[٩٠٧] \* ط : (٢/ ٢٨٦) (١٨) كتاب الصبام ـ (١) باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان . رقم (٢) . ولفظه : ﴿ الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له ﴾ .

\* غ : (٣/ ٣٢) (٣٠) كتاب الصوم \_ (١١) باب قول النبى ﷺ : ٩ إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك به ولفظه : ٩ الشهر تسع وعشرون ليلة ، فلا تصوموا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ، (رقم ١٩٠٧) \_

وحول الاختلاف فى رواية الشافعى عن الرواية التى فى الموطأ وغيرها قال البيهقى : وهكذا ( أى كرواية الشافعى هنا ) رواه المزنى عن الشافعى ، وكذلك رأيت فى نسخ عن البخارى ، عن القعنبى ، عن مالك .

وقال سائر الرواة عن مالك : ﴿ فإن غم عليكم فاقدروا ﴾ .

وكذلك قاله الدارمي عن القعنبي .

قال الشافعي في رواية حرملة : في قوله : ﴿ الشهر تسع وعشرون ﴾: يعني أن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين، فأعلمهم أن ذلك بالأهلة ( المعرفة ٣/ ٣٥٤\_ ٣٥٥).

وقد روى البيهقى هنا من طريق أبى جعفر بن سلمة ( الطحاوى) عن المزنى ، عن مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ ذكر رمضان فقال : • لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروا الهلال ، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له » .[ السنن . رقم : ٣٣٤] .

كما روى بسنده عن الشافعي ، عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال :

 إذا رأيتم الهلال فصوموا ، فإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له ٠. وكان عبد الله يصوم قبل الهلال بيوم .

قيلُ لإبراهيم بن سعد : يتقدمه ؟ قال : نعم . [ السنن . رقم : ٣٤٢] .

٢٣٢ \_\_\_\_\_ كتاب الصيام الصغير

حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غُبَّم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ، .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وبهذا نقول ، فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل ، رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط .

[۹۰۸] قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا الدَّرَاوَرُدِيُّ (۱) : عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن أمه فاطمة بنت الحسين (۲) : أن رجلاً شهد عند على ( $^{(1)}$  رضى الله تعالى عنه /على رؤية هلال رمضان فصام ، وأحسبه قال : وأمر الناس أن يصوموا ، وقال : أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوماً من رمضان .

1/11

قال الشافعي بعدُّ: لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان .

قال الشافعي رحمه الله : وقد قال بعض أصحابنا : لا أقبل عليه إلا شاهدين ، وهذا القياس على كل مُغَيَّب (٤) استدل عليه ببينة ، وقال بعضهم : جماعة .

قال الشافعي رحمه الله: ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهنين عدلين وأكثر، فإن صام الناس بشهادة واحد أو اثنين ، أكملوا العدة ثلاثين ، إلا أن يروا الهلال ، أو تقوم بينة برؤيتة فيفطروا ، وإن غُمَّ الشهران معاً فصاموا ثلاثين ، فجاءتهم بينة بأن شعبان رئي قبل صومهم بيوم ، قضوا يوماً ؛ لانهم تركوا يوماً من رمضان ، وإن غُمَّا فجاءتهم البينة بأنهم صاموا يوم الفطر ، أفطروا أي (٥) ساعة جاءتهم البينة . فإن جاءتهم البينة قبل الزوال صلوا صلاة العيد ، وإن كان (٦) بعد الزوال لم يصلوا صلاة العيد ، وهذا قول من أصحابنا .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فخالفه (٧) في هذا بعض الناس فقال فيه قبل الزوال قولنا ، وقال: بعد الزوال يخرج بهم الإمام من الغد ، ولا يصلي بهم في يومهم(٨) ذلك.

قال الشافعي رحمه الله: فقيل لبعض من يحتج بهذا القول: إذا كانت صلاة العيد

<sup>(</sup>١) هو عبد العزيز بن محمد ، كما في ترتيب المسند (١/ ٢٧٣) والمعرفة (٣/ ٣٥٥) والدارقطني (٢/ ١٧٠) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، ت) : ١ الحسين عليه السلام ١ .

<sup>(</sup>٣) في (ص ، ت) : ١ على عليه السلام ٤ .

<sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية : ٩ معيب ٩ بالعين المهملة ، وهو خطأ مخالف لجميع النسخ ـ

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ١ أية ساعة ٤ . (٦) في (ص) : ١ وإن كانت ٢.

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ﴿ فَخَالِفُهِم ﴾ . (٨) في (ص) : ١ في يومه ذلك ﴾ .

<sup>[</sup>٩٠٨] منن الدارقطني : (٢/ ١٧٠) (١٢) كتاب الصيام ـ باب الشهادة على رؤية الهلال ـ عن أبي بكر النيسابوري، عن الربيع به .

عندنا وعندك سنة لا تقضى إن تركت ، وعَمَلٌ فى (١) وقت ، فكيف أمرت بها أن تعمل فى غيره ، وأنت إذا مضى الوقت تعمل فى وقت لم تؤمر (٢) بأن تعمل ؟ مثل المزدلفة إذا مرت ليلتها لم تؤمر بالمبيت فيها (٣) ، والجمار إذا مضت أيامها لم تؤمر (٤) برميها وأمرت بالفدية فيما فيه فدية من ذلك ، ومثل الرَّمَل إذا مضت الأطواف الثلاثة قلا ينبغى أن تأمر به فى الأربعة البواقى ؛ لأنه مضى وقته ، وليس منه بدل بكفارة . وإذا أمرت بالعيد (٥) فى غير وقته ، فكيف لم تأمر به بعد الظهر من يومه ، والصلاة تحل فى يومه ؟ وآمرت بها من الغد ، ويوم الفطر أقرب من وقت الفطر من غده ؟

قال: فإنها من غد تصلى فى مثل وقته، قيل له: أو ليس تقول فى كل ما فات مما يقضى من المكتوبات يقضى إذا ذكر، فكيف خالفت بين هذا وبين ذلك ؟ فإذا (١) كانت(٧) علتك الوقت ، فما تقول فيه إن تركته من غده ، أتصليه بعد غده فى ذلك الوقت ؟ قال: لا . قيل (٨): فقد تركت علتك فى أن تصلى فى مثل ذلك الوقت ، / فما حجتك فيه ؟

نيل (^): فقد تركت علتك في أن تصلى في مثل ذلك الوقت ،/ فما حجتك فيه ؟ قال : روينا فيه شيئاً عن رسول الله ﷺ ، قلنا : قد سمعناه ولكنه ليس مما يثبت(٩)

عندنا ، والله أعلم، وأنت تضعف ما هو أقوى منه، وإذا زعمت أنه ثابت فكيف يقضى (١٠) في غده ، ولم تنهه أن يقضى بعده ؟ فينبغى أن تقول: يقضى بعد أيام، وإن طالت الأيام.

قال الشافعي وَطَيْهُ: وأنا أحب أن أذكر فيه شيئاً ، وإن لم يكن ثابتاً ، وكان يجوز أن يفعل تطوعاً أن يفعل من الغد، وبعد الغد إن لم يفعل من الغد ؛ لأنه تطوع ، وأن يفعل المرء ما ليس عليه أحب إلى من أن يدع ما عليه، وإن لم يكن الحديث ثابتاً ، فإذا (١١) كان . يجوز أن يفعل بالتطوع ، فهذا خير أراده الله به، أرجو أن يأجره الله عليه بالنية في عمله .

1/12a ص

<sup>(</sup>١) في (ب،ت) : ﴿ وغمك وقت ؛ بدل : ﴿ وعمل في وقت ﴾ وما أثبتناه من (ص) هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى ؛ لأن الأول ليس له معنى ، والثاني الذي أثبتناه هو الملائم للسياق . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢ ، ٤) في (ص،ت) رسمت هذه الكلمة هكذا: ( لم تأمر ٤ .

 <sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ فيه ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ لَمْ نَعِدُ ﴾ بدل كلمة بالعيد ، ولا معنى لها .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ فَإِنْ ﴾ وما اثبتناه من (ص،ت) . ﴿ ٧) في (ت) : ١ رأيت ؛ بدل : ﴿ كَانَتُ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في (ص) : ٥ فقيل ١ .

<sup>(</sup>٩)يشير إلى الحديث الذى رواه هشيم بن بشير ، عن أبى بشر \_ جعفر بن إياس \_ عن أبى عمير بن أنس بن مالك قال : أخبرنى عمومتى من الأنصار أن الهلال خفى على الناس فى آخر ليلة من شهر رمضان فى زمن النبى في أخرى النبى قامر رسول الله قاصبحوا صيامًا ، فشهدوا عند النبى في بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الماضية ، فأمر رسول الله الناس بالفطر ، فأقطروا تلك الساعة وخرج بهم من الغد ، قصلى بهم صلاة العيد .

رواه الشافعي في القديم ، وقال : ولو نعلم هذا ثابتًا آخذنا به قال البيهةٰي: ْإسناده صحيح . (المعرفة ٣ / ٦٤) ورواه أبو داود ( رقم ١١٥٧) .

<sup>(</sup>١٠) في (ص): ﴿ تَقْضَى ﴾ . ﴿ ﴿ (١١) في (ص) : ﴿ فَمَاذًا ﴾ بدل : ﴿ قَادًا ﴾ .

٢٣٤ ----- كتاب الصيام الصغير/ باب الدخول في الصيام والخلاف فيه قال الشافعي رحمة الله عليه بَعْدُ: لا يصلي إذا زالت الشمس من يوم الفطر .

[٩٠٩] قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك: أنه بلغه أن الهلال رثى في زمن عثمان بن عفان بعَشِيّ ، فلم يفطر عثمان حتى غابت الشمس.

قال الشافعي رحمه الله: وهكذا نقول ، إذا لم ير الهلال ، ولم يشهد عليه أنه رئي ليلاً ، لم يفطر الناس بروية الهلال في النهار ، كان ذلك قبل الزوال أو بعده ، وهو \_ والله / أعلم \_ هلال الليلة التي تستقبل . وقال بعض الناس فيه إذا رئي بعد الزوال قولنا، وإذا رئي قبل الزوال أفطروا ، وقالوا : إنما اتبعنا فيه أثراً رويناه وليس بقياس ، فقلنا : الأثر أحق أن يتبع من القياس ، فإن كان ثابتاً فهو أولى أن يؤخذ به .

قال الشافعي وُطِيُّك: إذا رأى الرجل هلال رمضان وحده ، يصوم لا يسعه غير ذلك، وإن رأى هلال شوال فيفطر ، إلا أن يدخله شك ، أو يخاف أن يتهم على الاستخفاف بالصوم . .

### [٢] باب الدخول في الصيام والخلاف فيه

قال الشافعي رحمه الله : فقال بعض أصحابنا : لا يجزى صوم رمضان إلا بنية ، كما لا تجزى الصلاة إلا بنية ، واحتج فيه بأن ابن عمر قال :

[٩١٠] لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر .

واجمع الصيام : عزم عليه وقصد له .

قال أبو داود : رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً ، عن عبد الله بن أبي بكر مثله ، ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيبنة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري . ( رقم ٢٤٥٤) .

ش : (٣ / ٩٩ - ١٠٠) (٦) كتاب الصوم .. (٣٣) باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل من طريق ابن أبي مريم ، عن يحيى بن أيوب به .

قال أبو عيسى : حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وقد روى عن نافع ، =

۲۱۱ / ب

<sup>[</sup>٩٠٩] \* ط: (١/ ٢٨٧) (١٨) كتاب الصيام \_ (١) باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان . (رقم ٤).

<sup>[</sup> ٩١٠] \* ط : (٢٨٨/١) (١٨) كتاب الصيام ــ (٢) باب من أجمع الصيام قبل الفجر . (رقم ٥) . وعن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عائشة وحفصة زوجي النبي ﷺ بمثل ذلك .

<sup>\*</sup> د : (٢/ ٨٢٣) (٨) كتاب الصوم \_ (٧١) باب النية في الصيام \_ عن أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب ، عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب ، عن سالم ابن عبد الله ، عن أبيه ، عن حفصة زوج النبي في أن رسول الله في قال : « من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ».

قال الشافعي يُطْفُّتُك : وهكذا أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛

قال الشافعى : فكان هذا \_ والله أعلم \_ على شهر رمضان خاصة ، وعلى ما أوجب المرء على نفسه من نذر ، أو وجب عليه من صوم . فأما التطوع فلا بأس أن ينوى الصوم قبل الزوال مالم يأكل ولم يشرب .

فخالف في هذا القول بعض الناس ، فقال : معنى قول ابن عمر هذا على النافلة ، فلا يجوز في النافلة من الصوم ، ويجوز في شهر رمضان وخالف في هذا الآثار .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وقيل لقائل هذا القول (١) : لم زعمت أن صوم رمضان يجزى بغير نية ، ولا يجزى صوم النذر ولا صوم الكفارات إلا بنية ؟ وكذلك عندك (٢) لا تجزى الصلاة المكتوبة ، ولا نذر الصلاة ، ولا التيمم ، إلا بنية ؟ قال : لأن صوم النذر والكفارة (٢) بغير وقت متى عمله أجزأ عنه، والصلاة والنية للتيمم مُوَقَّت (٤) .

قيل له: ما تقول فيمن قال: لله على أن أصوم شهراً من هذه السنة، فأمهل حتى إذا كان آخر شهر منها فصامه لا ينوى به النذر؟ قال: لا يجزئه. قيل: قد وقَّت السنة ولم يبق منها إلا هذا الشهر، فصار إن لم يصمه يخرج (٥) من الوقت.

 <sup>(</sup>١) القول ؟ : ليست في (ص،ت) .
 (٢) في (ص) : ( عندي ؟ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ الْكَفَارَاتَ ﴾ وما اثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٤) في (ب،ت) : ﴿ بوقت ﴾ وما أثبتناه من (ص) ، وهو الملائم للسياق .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ٥ خوج ٥ .

عن ابن عمر قوله . وهو أصح . وهكذا أيضاً روى هذا الحديث عن الزهرى موقوفاً ، ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحيى بن أيوب . (رقم ٧٣٠) .

س: ( ٤/ ١٩٦ ـ ١٩٦) (٢٢) كتاب الصيام ـ (٦٨) باب اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك ـ من طريق المبدئ ، عن يحيى بن أيوب به ( أرقام ٢٣٣١ ـ ٢٣٣٣ ) ومن طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن بن عمر ، عن حفصة أن النبي على الرقام ٢٣٣٤) .

ومن طريق معتمر ، عن عبيد الله ، عن ابن شهاب ، عن سالم، عن عبد الله ، عن حفصة من قولها . رقم (٢٣٣٥).

ومن طُريق يونس ، ومعمر ، وسفيان بن عبينة ، عن الزهرى ، عن حمزة بن عبد الله ، عن حفصة قالت . لرقام (٢٣٣٦ - ٢٣٤٠) .

ومن طريق ابن القاسم ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عائشة وحفضة مثله ( موقوفا ) . (رقم: ٢٣٤٢) .

ومن طريق المعتمر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفاً (٢٣٤٢) .

ومن طريق ابن القاسم ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفاً (٢٣٤٣) .

وقيل له : ما تقول إن ترك الظهر حتى لا يبقى عليه من وقتها إلا ما يكملها فيه ، ثم صلى أربعاً كفرض الصلاة لا ينوى الظهر ؟ قال : لا يجزئه (١) ؛ لانه لم ينو الظهر .

قال الشافعي رحمه الله: لا أعلم بين رمضان وبين هذا فرقاً ، وقد اعتل بالوقت ، فأوجدنا الوقت في المكتوبة محدوداً ومحصوراً يفوت إن ترك العمل فيه ، فأوجدناه ذلك في النذر ، ثم أوجدناه في الوقتين المحصورين (٢) كلاهما عمل ( $^{(7)}$ ) كعمل المكتوبة والنذر ، وليس في الوقتين فضل للمكتوبة والنذر ؛ لأنه لم يبق للمكتوبة والنذر موضع إلا هذا الوقت الذي عملهما  $^{(0)}$  فيه؛ لأنه  $^{(7)}$  عملهما في آخر الوقت ، فزعم أنهما لا يجزيان إذا لم / ينو بهما المكتوبة أو النذر  $^{(7)}$  ، فلو كانت المعلة أن الوقت محصور  $^{(8)}$  ان يزعم ههنا أن المكتوبة والنذر يجزيان إذا كان وقتهما محصوراً  $^{(11)}$  كما يجزى رمضان إذا كان وقته محصوراً  $^{(11)}$  .

من <del>ا</del>

### [٣] باب صوم رمضان

قال الشافعي رحمة الله عليه : فمن قال : لا يجزى رمضان إلا بنية ، فلو اشتبهت عليه الشهور وهو أسير ، فصام شهر رمضان ينوى به التطوع لم يجزه (١٢) ، وكان عليه ان يأتي بالبدل منه ، ومن قال : يجزى بغير نية فقد أجزأ عنه ، غير أن قائل هذا القول قد أخطأ قوله عندى ، والله أعلم ، فزعم أن رجلاً لو أصبح يرى أنه يوم من شعبان فلم يأكل ، ولم يشرب ،/ولم ينو الإفطار ، فعلم أنه من رمضان قبل نصف النهار ، فأمسك عن الطعام أجزأ عنه من شهر رمضان ، وهذا يشبه قوله الأول . ثم قال : وإن علم بعد نصف النهار فأمسك ، ونوى الصيام لم يجزه (١٣) ، وكان عليه أن يأتي بيوم مكانه وهذا خلاف قوله الأول .

ٺ

قال الشافعي رُطُّ ي : وإنما قال ذلك فيما علمت بالرأى ، وكذلك قال فيه أصحابنا

| (٢) فيي (ص، ت) : ١ المحظورين ٢ .               | (١) في (ص،ت) : ﴿ لا يَجزيه ؟ .                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                | <ul><li>(٣) في (ب) : ١ عملا ، وما أثبتناه من (ص،ت) .</li></ul> |
| (٥) في (ص) : ٩ عملها ٩ .                       | (٤) في (ص) : ٥ مكتوبة ٥ .                                      |
| (٧) في (ب) : 3 والنفر الوما أثبتناه من (ص،ت) . | (٦) في (ص) : ﴿ لأنهما ٤ .                                      |
| (٩) في (ص) : ٩ تبعاً ٤ بلل : ٩ انبغي ٩ .       | <ul><li>(۸) في (ص) : « محظوراً » .</li></ul>                   |
|                                                | (١٠ ـ ١١) في (ص) : 1 محظوراً ¢ في الموضعين .                   |
| (۱۳) في (ص) : ٩ لم يجزيه ٩ .                   | (١٢) في (ص،ت) : ٩ لم يجزيه ، .                                 |

كتاب الصيام الصغير / باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه بسلمان الصحابنا والله أعلم ـ بالرأى فيما علمت ، ولكن معهم قياس ، فصح فيه لمن خالفه قبول أصحابنا والله أعلم ، وهذا ـ فيما أرى ـ أحسن وأولى أن يقال به إذا كان قياساً .

## [٤] باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم حين يتبين الفجر الآخر مُعْتَرضاً في الأفنى .

قال الشافعي وَلِيْنِكَ : وكذلك بلغنا عن النبي ﷺ إلى أن تغبب الشمس (١) ، وكذلك قال الله عز وجل : ﴿ ثُمُّ أَتَمُوا الصّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ] .

قال الشافعي: فإن أكل فيما بين هذين الوقتين ، أو شرب عامداً للأكل والشرب ، ذاكراً للصوم فعليه القضاء .

[٩١١] قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أخيه خالد بن أسلم:

(۱) عن سنهل بن سعد قال : انزلت : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَىٰ يَتَبِينَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودَ ﴾ ولم ينزل ﴿ مِنَ الْفَجْر ﴾ فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما ، فانزل الله بعد ﴿ مِنَ الْفَجْر ﴾ فعلموا أنه إنما يعنى الليل والنهار .

وفي حديث عدى بن حاتم: ﴿ إنَّمَا ذَلْكُ سُوادَ اللَّيْلُ وَبِياضَ النَّهَارُ ﴾ .

خ : (٣٤/٢ ـ ٣٥) (٣٠) كتاب الصوم .. (١٦) باب قول الله تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَىٰ يَتَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَعْنُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر . ثُمَّ أَتِمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْل ﴾ من طريق محمد بن مطرف ، عن أبى حازم، عن سهل بن سعد ( الحديث الأول ) .

ومن طريق حصين بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، عن عدى به ( حديث عدى بن حاتم ).

م: (۲۷۷/۲) (۱۳) کتاب الصیام \_ (۸) باب بیان أن الدخول فی الصوم یحصل بطلوع الفجر \_ من
 طریق لمبی غسان ، عن أبی حازم به ( الأول ) . ومن طریق حصین به .

وعن عاصم بن عمر بن الخطاب ، عن أبيه رُغُيُّ قال : قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَا أَقبِلِ اللَّيلِ مَنَ هَهُنا وَأَدِيرِ النَّهَارِ مَنْ هَهُنا وَغُرِبَ الشَّمِسِ فَقَدْ أَفْطِرِ الصَّائِمِ ﴾ .

خ : (٢/ ٤٦) (٣٠) كتاب الصوم ــ (٤٣) متى يحل قطر الصائم ــ من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، ن عاصم به .

م: (٢/ ٧٧٧) (١٣) كتاب الصيام \_ (١٠) باب بيان انقضاء وقت الصوم ـ من طريق هشام به .

<sup>[</sup>٩١١] ط: (٣٠٣/١) (١٨) كتاب الصيام ـ (١٧) باب ما جاء فى قضاء رمضان والكفارات وفيه : ﴿ وَقَدَّ الْجَهْدَنَا ﴾ قال مالك : يريد بقوله : ﴿ الخطب يسير ﴾ القضاء ، فيما نُرى . والله أعلم وخفة مؤونته ، ويسارته، يقول : نصوم يوماً مكانه .

٢٣٨ ------ كتاب الصيام الصغير/ باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه أن عمر بن الخطاب وَلَيْنِكُ أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ، فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، قد طلعت الشمس فقال عمر : الخطب يسير .

قال الشافعي رحمه الله : كأنه يريد بذلك ، والله أعلم ، قضاء يوم مكانه .

قال الشافعى نَوْائِينَى : وأستحب التأنى بالسحور مالم يكن فى وقت مقارب يخاف أن يكون الفجر طلع فإنى أحب قطعه فى ذلك الوقت ، فإن طلع الفجر وفى فيه شىء قد أدخله ومضغه ، لَفَظَهُ ؛ لأن إدخاله فَاهُ لا يصنع شيئاً إنما يفطر بإدخاله جُوفه . فإن ازدرده بعد الفجر ، قضى يوماً مكانه ، والذى لا يقضى فيه من ذلك الشيء يبقى بين أسنانه فى بعض فيه مما يدخله الريق لا يمتنع منه ؛ فإن ذلك عندى خفيف فلا يقضى . فأما كل ما عهد(١) إدخاله مما يقدر على لفظه ، فيفطره عندى، والله أعلم .

وقال بعدُ : تفطره بما بين أسنانه ، إذا كان يقدر على طرحه .

قال الربيع : إلا أن يغلبه ولا يقدر على دفعه ، فيكون مكرها ، فلا شيء عليه، وهو معنى قول الشافعي .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وأحب تعجيل الفطر وترك تأخيره ، وإنما أكره تأخيره إذا عمد ذلك ، كأنه يرى الفضل فيه .

[٩١٢] قال الشافعى ألح المنظمى المنظمى المنطق المنط

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ كُلُّ مَا عَدَا إِدْخَالُهِ ﴾ وهو خطأ ، وخالف جميع النسخ .

على مصنف عبد الرزاق: (١٧٨/٤) كتاب الصيام \_ (١٧) باب الإفطار في يوم مغيم \_ عن ابن جريج ، عن
 ريد بن أسلم عن أبيه أن عمر نحوه .

وفيه : ﴿ وقد اجتهدنا ، نقضي يوماً ٩ .

<sup>[</sup>٩١٢] \* ط : (١٨/١) (١٨) كتاب الصيام \_ (٣) باب ما جاء في تعجيل الفطر .(رقم ٦) .

 <sup>♦</sup>خ: (٢/ ٤٧) (٣٠) كتاب الصيام \_ (٤٥) باب تعجيل الإنطار \_ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به.

 <sup>﴿</sup> ٢/ ٧٧١) (١٣) كتاب الصيام \_ (٩) باب فضل السحور ، وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره
 وتعجيل الفطر \_ من طريق عبد العزيز بن أبى حازم ، عن أبيه به .

كتاب الصيام الصغير / باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه \_\_\_\_\_\_\_ ٢٣٩

[917] قال الشافعي ولخين : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن حُميَّد بن عبد الرحمن بن عوف : أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب حين ينظران الليل الأسود (١) ثم يفطران ، بعد الصلاة ، وذلك في رمضان .

قال الشافعى رحمة الله عليه : كأنهما يريان تأخير ذلك واسعا، لا أنهما يعمدان الفضل ، لتركه بعد أن أبيح لهما ، وصارا مفطرين بغير أكل ولا شرب ؛ لأن الصوم لا يصلح فى الليل ، ولا يكون به صاحبه صائماً وإن نواه .

قال الشافعي رحمه الله : فقال بعض أصحابنا : لا بأس أن يحتجم الصائم ولا يفطره ذلك .

۲۱۲/ب <del>ت</del> <u>1/۱٤٦</u> ص

[٩١٤] قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن نافع، / عن ابن عمر: أنه كان يحتجم وهو صائم ، ثم ترك ذلك .

[٩١٥] قال الشافعى : واخبرنا مالك ، عن هشام بن عُرُوَةَ عن أبيه: أنه لم ير أباه قط احتجم إلا (٢) وهو صائم .

قال الشافعي رحمه الله : وهذا فتيا كثير عمن لقيت من الفقهاء .

(١) في (ب) : ﴿ أسود ﴾ وما أثبتناه منْ (ص ، ت) والمسند (٢٧٧/١) والمعرفة (٣/ ٣٧٦) .

(٣) في (ب، ت): ( أنه لم يو أباه قط احتجم وهو صائم » وما أثبتناه من (ص) .
 والموطأ مصدر الإمام كما ترى في التخريج ، وكذلك في المعرفة نقلاً عن الإمام الشافعي (٣/ ٤١١) .

[٩١٣] ♦ ط : (١/ ٢٨٩) الموضع السابق . (رقم ٨) .

مصنف عبد الرزاق: ( ٤/ ٢٢٥) كتاب الصيام \_ باب تعجيل الفطر \_ عن معمر ، عن الزهرى به .
 ولفظه: « كانا يصليان المغرب في رمضان قبل أن يفطرا ».

[918] \* ط: (١/ ٢٩٨) (١٨) كتاب الصيام \_ (١٠) باب ما جاء في حجامة الصائم . (رقم ٣٠) . وقيه : • فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر ٤ .

\* مصنف عبد الرزاق : (٤/ ٢١١) كتاب الصيام \_ باب الحجامة للصائم . من طريق معمر ، عن أيوب ، عن أيوب ، عن نافع نحوه ، وفيه : ﴿ فكان يصنع المحاجم فإذا غابت الشمس أمره أن يشرط »، قال: فلا أدرى : أكرهه أم شيء بلغه . (رقم ٧٥٣٧) .

وعن معمر ، عن الزهرى ، عن سالم ، أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم ، ثم تركه بعد ، فكان إذا غابت الشمس احتجم . (رقم ٧٥٣١) .

وعن ابن جريج ، عن نافع أن ابن عمر لم يكن يستحجم وهو صائم . (رقم ٧٥٣٠) .

وعن أبن جريج عن عطاء أن ابن عمر ، مثل الرواية الأولى . (رقم ٧٥٣٣) .

[٩١٥] \* ط : (١/ ٢٩٨) (١٨) كتاب الصيام ـ (١٠) باب ما جاء في حجامة الصائم ـ عن هشام بن عروة ، عن أبيه كان يحتجم وهو صائم . قال : وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم . من هنا نرى أن القائل أنه لم ير أباء . . . إلخ هو هشام بن عروة . [٩١٦] وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال : ﴿ أَفْطَرَ الحَاجِمِ والمُحجُّومِ ﴾ .

[٩١٦] روى الشافعي في هذا عن عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن شداد بن أوس ، عن النبي ﷺ ( اختلاف الحديث . ص ١٩٧) .

\* د : (٢/ ٧٧٠ ـ ٧٧٣) (٨) كتاب المصوم ـ (٢٨) باب في الصائم يحتجم ـ من طريق مسدد ، عن يحيى ، ومن طريق أحمد بن حنبل ، عن حسن بن موسى ، عن شيبان جميعاً عن يحيى ، عن أبى قلابة ، عن أبى أسماء ـ يعنى الرحبى ـ عن ثوبان ، عن النبى على قال : \* أفطر الحاجم والمحجوم ، . (رقم ٧٣٦٧) .

وعن أحمد بن حنبل ، عن حسن بن موسى ، عن شبيان ، عن يحيى ، عن أبي قلابة الجرميّ عن شداد بن أوس ، عن النبي ﷺ . (رقم ٢٣٦٨) .

وعن موسى بن إسماعيل ، عن وهيب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة به . (رقم ٢٣٦٩) .

قال أبو داود : وروى خالد الحذاء ، عن أبى قلابة بإسناد أيوب مثله . وعن أحمد بن حنبل ، عن محمد بن بكر ، وعبد الرزاق .

وعن عثمان بن أبى شببة ، عن إسماعيل ـ يعنى ابن إبراهيم ـ عن ابن جريج ، عن مكحول أن شبيخاً من الحي ـ قال عثمان في حديثه : مُصدُّق ـ أخبره أن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال : ﴿ أَفَطْرُ الْحَاجِمُ وَلَلْحَجُومُ ﴾ . (رقم ٢٣٧٠) .

وعن محمود بن خالد ، عن مروان ، عن الهيثم بن حميد ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول، عن أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان ، عن النبي على قال : ( أفطر الحاجم والمحجوم ، (رقم ٢٣٧١) .

جه : (١/ ٥٣٧) (٧) كتاب الصيام \_ (١٨) باب ما جاء في الحجامة للصائم \_ من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير به . ( رقم ١٦٨٠) ( حديث توبان ) .

وبهذا الإسناد عن أبي قلابة ، عن شداد به . (رقم ١٦٨١) .

ومن طريق معمر بن سليمان ، عن عبد الله بن بشر ، عن الأعمش ، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « أفطر الحاجم والمحجوم » . (رقم ١٦٧٩) .

وإسناد هذا الحديث منقطع \_ كما قال البوصيرى . قال أبو حاتم : عبد الله بن بشر لم يثبت سماعه من الأعمش ، وإنما يقول : كتب إلى أبو بكر بن عياش عن الأعمش .

ابن حبان ـ موارد الظمآن : (ص٢٢٦ رقم ٨٩٩ ـ ٢٠١) (٨) كتاب الصيام ـ ١٢ باب الحجامة للصائم
 من طريق الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعى ، عن يحيى بن أبى كثير به .

ومن طریق حبان بن موسی ، عن عبد الله ، عن عاصم ، عن أبی قلابة ، عن أبی أسماء الرحبی به .

ومن طريق خالد الحذاء ، عن أبي قلابة به .

ومن طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، عن السائب بن يزيد ، عن رافع بن خديج عن رسول الله ﷺ : « أفطر الحاجم والمحجوم » .

ث ( ٣/ ١٣٥) (٦) كتاب الصوم .. (٦٠) باب كراهية الحجامة للصائم .. من طريق عبد الرزاق به قال أبو عيسى : وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح .

\* المستدرك : (١/ ٤٢٧ \_ ٤٢٩) كتاب الصوم \_ من طريق العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي عن الأوزاعي به . ~

قال الحاكم : قد أقام الأوزاعي هذا الإسناد فجوده ، وبين سماع كل واحد من الرواة من صاحبه .=

وتابعه على ذلك شيبان بن عبد الرحمن النحوى ، وهشام بن أبى عبد الله الدستوائى، وكلهم ثقات ، فإذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي .

وقد روى الحاكم حديث شيبان ، يحيى بن أبى كثير ، وذكر قول أحمد فيه : هو أصح ما روى فى هذا الباب . ثم روى الحاكم من طريق هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى قلابة ، عن أبى أسماء عن ثوبان .

ثم قال : فهذه الأسانيد المبين فيها سماع الرواة الذين هم ناقلوها ، والثقات الأثبات لا تعلل بخلاف يكون فيه بين الرواة المجروحين على أبى قلابة وغيره . وعند بحيى بن أبى كثير فيه إسناد آخر صحيح على شرط الشيخين :

ورواه من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد ، عن رافع بن خديج .

قال على بن المديني : لا أعلم في الحاجم والمحجوم حديثا أصح من هذا .

تابعه معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير .

ثم قال : فليعلم طالب هذا العلم أن الإسنادين ليحيى بن أبى كثير قد حكم لاحدهما أحمد بن حنبل بالصحة ، وحكم على بن المدينى للآخر بالصحة ، فلا يعلل أحدهما بالآخر ( أى حديث ثوبان ورافع ) ، وقد حكم إسحاق بن إبراهيم الحنظلى لحديث شداد بن أوس بالصحة .

قال إسحاق : هذا إسناد صحيح ، يقوم به الحجة ، وهذا حديث قد صح بأسانيد ، ويه يقول .

قال الحاكم : فرضى الله عن إمامنا أبي يعقوب ، فقد حكم بالصحة لحديث ظاهر صحته ،وقال به . وقدا اتفق الثورى وشعبة على روايته عن عاصم الاحول ، عن أبي قلابة هكذا .

وروايتهما : عن أبي قلابة عن أبي الأشعث ، عن ثوبان .

قال : ورواه يحيى بن أبى كثير، عن أبى قلابة ، عن أبى أسماء ، عن ثوبان ، ولا أرى الحديثين إلا صحيحين ، فقد يمكن أن يكون سمعه منهما جميعاً .

هذا وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة في صحيحه ، وأفاض في ذلك ، وضعف ما يخالفه (٣/٢٢٦ ـ ٢٣٦) كتاب الصيام ـ ٦٨ باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم وللحجوم جميعاً ) .

وقد روی ابن الصلاح عن أبی الولید موسی بن أبی الجارود ـ وهو نمن صحب الشافعی أنه روی عنه : إذا صح عن النبی ﷺ حدیث ، وقلت قولاً فأنا راجع عن قولی قائل بذلك .

قال : وقد صع حديث : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) فأنا أقول : قال الشافعي : أفطر الحاجم المحجوم.

قال ابن الصلاح : فرد على أبى الوليد ذلك ، من حيث إن الشافعي تركه مع صحته ؛ لكونه منسوخاً عنده . وقد دلٌ فِطْشِيْه على ذلك وبينه . ( أدب الفتوى ص : ٨١ ) .

هذا وقد ذكر البخارى رواية أخرى لهذا الحديث تعليقاً فقال : ويروى عن الحسن ، عن غير واحد مرفوعاً أفطر الحاجم وللحجوم . وقال لى عياش : حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا يونس ، عن الحسن مثله، قبل له : عن النبي ﷺ ؟ قال : نعم . ثم قال : الله أعلم .

♦خ : (٢/ ٤٢) (٣٠) كتاب الصيام ـ (٣٣) باب الحجامة والقيء للصائم .

[۹۱۷] ﴿ خ : (۲/۲) (۲۰) کتاب الصبام \_ (۳۲) باب الحجامة والقیء للصائم . عن معلی بن أسد ، عن وهيب، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ولين أن النبي الله احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم . (رقم ۱۹۳۸) .

وعن أبى معمر ، عن عبد الوارث ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس وَلَيْكُمْ قال : احتجم النبي ﷺ وهو صائم . (رقم ١٩٣٩) . ٣٤٢ ــــــ كتاب الصيام الصغير / باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه

قال الشافعي وَلَيْنِكِ: ولا أعلم واحداً منهما ثابتاً ، ولو ثبت واحد منهما عن النبي على الله عن النبي على الله الله الحجة في قوله ، ولو ترك رجل الحجامة صائماً للتَّوَقِّي كان أحب إلى ، ولو احتجم لم أره يفطره .

قال الشافعي رحمة الله عليه : من تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء ، ومن ذَرَعَه القيء فلا قضاء عليه .

[٩١٨] ويهذا أخبرنا مالك ، عن نافع /عن ابن عمر .

۲۱۲/*پ* 

- وعن آدم بن أبي إياس ، عن شعبة ، عن ثابت البُناني قال : سئل أنس بن مالك وَلَحْتُك : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا ، إلا من أجل الضعف .

وزاد : شَبَابة : ﴿ حدثنا شعبة : على عهد النبي ﷺ ، (رقم ١٩٤٠) .

وقد روى الشافعي حديث ابن عباس هذا في اختلاف الحديث فقال :

أخبرنا سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ احتجم محرماً صائما . ( اختلاف الحديث ص ١٩٧ ـ باب الحجامة للصائم ) .

ثم قال الشافعي بعد رواية هذا الحديث ، وحديث شداد بن أوس قبله \* أفطرالحاجم والمحجوم \* : فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ ، وحديث إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ .

وقال : وإسناد الحديثين مشتبه ، وحديث ابن عباس أمثلهما إسناداً .

قال : ومع حديث ابن عباس القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد ، إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئاً . . . والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين ، وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة . ( اختلاف الحديث ص ١٩٨ - ١٩٩) .

هذا وللشافعي تأويل آخر للجمع بين الحديثين غير النسخ وهو أن قوله ﷺ : « أفطر الحاجم » أي ذهب أجر صومه .

وقد ذكر هذا في رواية حرملة كما نقل البيهقي . قال الشافعي :

﴿ وَقَلَ قَالَ بِعَضَ مِن رَوَى : ﴿ أَفَطَرَ الْحَاجِمِ وَلَلْحَجُومِ ﴾ أَنْ النِّبِي ﷺ مَرَّ بَهِما يغتابان رجلاً .

قال البيهقى : ثم حمل الشافعى قوله : ﴿ أَفَطَرُ الحَاجُمُ وَالْمُحَجُومُ ﴾ بالغيبة على سقوط أجر الصوم ، وجعل نظير ذلك أن بعض أصحاب النبى على قال الله قال النبى الله الله الله على أن ذلك : لا أجر للجمعة لك .

وقال لمن اشرك : فقد حبط عمله ، فكان معناه أجر عمله ـ والله أعلم ـ لأنه لو ابتاع بيعاً ، أو باعه، أو قضى حقاً عليه ، أو أعتق ، أو كاتب لم يحبط عمله ، وأحبط أجر عمله . والله أعلم . (المعرفة ٢/ ٤١٢ \_ ٤١٢ ) .

[۹۱۸] \* ط : (۲۰٤/۱) (۱۸) كتاب الصيام \_ (۱۷) باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات . (رقم ٤٧) .

\* د : (۲/ ۲۷۷ ـ ۷۷۷ / ۲۷) (۸) كتاب الصوم \_ (۳۲) باب الصائم يستقى، عامدا \_ من طريق عبسى بن
يونس، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : همن
ذرعه فيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، وإن استقاء فليقض 4 .

قال أبو داود : رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله .

♦ ت : (٣/ ٨٩ \_ ٩٠) (٦) كتاب الصوم \_ (٢٥) باب ما جاء فيمن استقاء عمداً . من طريق عيسى بن
 يونس به . قال : حديث أبى هريرة حسن غريب .

[٩١٩] قال الشافعي ﴿ وَهُنْ أَكُلُ أَو شُرِبُ نَاسِياً ، فليتم صومه ، ولا قضاء عليه .

وكذلك بلغنا عن أبي هريرة ، وقد قيل : إن أبا هريرة قد رفعه من حديث رجل ليس بحافظ(١) .

قال الشافعي رحمه الله : وقد قال بعض أصحابنا : يقضى ، ولسنا ناخذ بقوله . وقال بعض الناس بمثل قولنا : لا يقضى ، والحجة عليهم في الكلام في الصلاة ساهيا ، وتفريقه بين العمد والنسيان في الصوم حجة عليهم في الصلاة ، بل الكلام في الصلاة ناسياً أثبت وأولى ؟ لأنه عن النبي على (٢). فكيف فرق بين العمد والنسيان في الصوم ؟

<sup>(</sup>۱) علق البيهقى على هذا بقوله : ﴿ أَظْنَهُ أَرَادَ حَدَيْثُ هَشَامُ بِنَ حَسَانَ ، عَنَ مَحَمَدُ بِنَ سيرينَ ، عَنَ أَبِي مريرة . . . والذي قال الشافعي من سوء حفظه فكما قال ؛ روينا عن شعبة أنه قال : لو حابيت أحداً لحابيت هشام بن حسان ، كان خَتَنَى ، ولم يكن يحفظ [ والحتن : روج الابنة ، أو أبو المرأة ].

إلا أن هذا الحديث الذي رواه قد تابعه عليه عوف بن أبي جبيلة ، عن خلاَس ومحمد عن أبي هريرة مرفوعاً . مرفوعا ، وحماد بن سلمة ، عن أيوب وحبيب بن الشهيد ، عن محمد ، عن أبي هريرة مرفوعاً .

ولذلك أخرج البخارى ومسلم حديث هشام في الصحيح . ( المعرفة ٣/ ٣٧٦ ـ ٣٧٧)كتاب الصيام ـ باب الفطر ناسياً .

<sup>(</sup>٢) يشير الشافعي إلى حديث ذي البدين الذي سلم فيه النبي ﷺ قبل تمام الصلاة ثم تكلم ، ثم أتم الصلاة ،=

المستدرث: (۱/۲۷) كتاب الصوم ـ من طريق عيسى بن يونس به ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

ابن حبان: (٨/ ٢٨٤ \_ ٢٨٥) (١٢) كتاب الصوم \_ ذكر إيجاب القضاء على المستقىء عامداً ، مع نفى
 إيجابه على من ذرعه ذلك بغير قصده \_ من طريق عيسى بن يونس به .

قط: (٢/ ١٨٤) كتاب الصوم \_ باب القبلة للصائم \_ من طريق عيسى بن يونس به .
 قال: رواته ثقات كلهم .

قال ابن الهمام : ورواه النسائى من حديث الأوزاعى موقوفا على أبى هويرة ، ووقفه عبد الرزاق على أبى هريرة وعلى أيضاً ( فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٣٣٤) .

<sup>[919] #</sup>خ : (٣٩/٢) (٣٠) كتاب الصوم ـ (٢٦) باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً . عن عَبْدَان ، عن يزيد ابن رُريع ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبى هريرة ﴿ وَاللَّهِ عَالَ : ﴿ إذا نسى فأكل وشرب فليُتمَّ صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ، . (رقم ١٩٣٣) . وطرفه في (٦٦٦٩) .

<sup>\*</sup> م : (۸۰۹/۲) (۱۳) كتاب الصيام ـ (۳۳) باب أكل الناسى وشربه ، عن عمرو بن محمد الناقد ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن هشام القُردوسيّ ، عن محمد بن سيرين به . ( رقم ۱۷۱/ ١١٥٥) .=

وإنما فرق بينهما ، بأن أبا هريرة لم ير على من أكل ناسياً لصومه قضاء ، فَرَأَى أبى هريرة حجة فرق بها بين العمد والنسيان ، وهو عندنا حجة ، ثم ترك رواية أبى هريرة ، وابن عمر ، وعمران بن حُصين ، وطلحة بن عبيد الله وغيرهم عن رسول الله على حديث ذى اليدين ،وفيه ما دل على الفرق بين العمد والنسيان في الصلاة ، فهذا عن رسول الله على ثابت ، وما جاء عن رسول الله على أوجب مما جاء عن غيره ، فترك الأوجب والأثبت (١) وأخذ بالذى هو أضعف عنده ، وعاب غيره أن زعم (٢) أن العمد في الصوم والنسيان سواء ، ثم قال بما عاب في الصلاة ، فزعم أن العمد والنسيان سواء ، ثم لم يقم بذلك .

قال الشافعي رحمة الله عليه : من احتلم في رمضان اغتسل ولم يقض ، وكذلك من أصاب أهله ، ثم طلع الفجر قبل أن يغتسل ، اغتسل ثم أتم صومه .

(١) في (ص،ت) : ١ الأثبت والأوجب ٤ .
 (٢) في (ب) : ﴿ إِذْ رَعِم ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

ونسوق هنا روايات الشافعي لهذا الحديث من كتاب اختلاف الحديث (ص ٢٣٠، ٢٣١) :

وحدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي واثل عن عبد الله قال: كنا نسلم على رسول الله ﷺ وهو في الصلاة ، قبل أن نأتي أرض الحبشة ، فيرد علينا وهو في الصلاة ، فلما رجعنا من أرض الحبشة ، أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي ، فسلمت عليه، فلم يرد علي ، فأخذني ما قرب وما بعد ، فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال : « إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وأن مما أحدث الله ألا تتكلموا في الصلاة » .

حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن أيوب عن محمد بن سبرين عن أبي هريرة أن رسول الله على انصرف من اثنين ، فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسبت يا رسول الله على انسان الناس : نعم ، فقام رسول الله على فصلى اثنتين أحريين ، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع .

أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد قال : سمعت أبا هريرة يقول: صلى لنا رسول الله على صلاة العصر ، فسلم من ركعتين ، فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فأقبل رسول الله على الناس فقال : « أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم ، فأتم رسول الله على من الصلاة ، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم .

أخبرنا عبد الوهاب التقفى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين قال: سلم النبى فى ثلاث ركعات من العصر ، ثم قام فدخل الحجرة ، فقام الخرباق رجل بسيط اليدين ، فنادى : يا رسول الله ، أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فخرج رسول الله مغضباً يجر رداءه ، فسأل فأخبر، فصلى تلك الركعة ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ثم سلم .

قال الإمام الشافعي بعد هذه الروايات: ودل حليث ذي اليدين على أن رسول الله ﷺ فرق بين كلام العامد والناسي ؛ لأنه في صلاة ، أو المتكلم ، وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة . ( اختلاف الحليث، ص: ٢٣٢) .

فلم يكن ﷺ متعمداً للكلام ، ولذلك لم يعد الصلاة وقد تقدم هذا في باب الكلام في الصلاة (رقم: ٢٥٩ \_ ٢٦١).

قال الشافعي رَجْمُ عَنْهُ : وإن طلع الفجر وهو مجامع فأخرجه من ساعته ، أتم صومه؛ لأنه لا يقدر على الخروج من الجماع إلا بهذا . وإن ثبت شيئاً آخر (١) ، أو حَرَّكَهُ لغير الإخراج (٢) وقد بان له الفجر كُفُّر .

[٩٢٠] قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعْمَو ، عن أبي يونس مولى عائشة، عن عائشة وَطَيْعًا : أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ وهي تسمع : إنى أصبح جُنْباً وأنا أريد الصيام ، فقال رسول الله عِلْمَ الله عَلَيْ : ﴿ وَأَنَا أَصْبِحَ جَنْباً ، وأنا (٣) أريد الصيام ، فأغتسل ، ثم أصوم ذلك اليوم ،، فقال الرجل : إنك لست مثلنا قد غفر اللَّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فغضب رسول الله ﷺ وقال : ﴿ والله إنِّي لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتَّقى ، .

قال الشافعي رَلِحَ الله : وقد جاء هذا من غير هذا الوجه ، وهو قول العامة عندنا ، وفي أكثر البلدان ؛ فإن ذهب ذاهب إلى أنه جنب من جماع في رمضان ، فإن الجماع كان وهو مباح ، والجنابة باقية بمعنى متقدم ، والغسل ليس من الصوم بسبيل ، وإن وجب بالجماع فهو غير الجماع .

۱٤٦/<u>ب</u> ص

قال الشافعي / يَخْشِيهُ: وهذا حجة لنا على من قال في المطلقة لزوجها : عليها تَتُ الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة . وقد قال الله تبارك وتعالى : ﴿ ثَلاثَةَ قُرُوء ﴾ [البقرة : ٢٢٨] . والقرء(٤) عنده الحيضة ، فما بال الغسل ؟! وإن وجب بالحيض فهو غير الحيض، فلو كان حكمه إذا وجب به حكم الحيض كان حكم الغسل إذا وجب بالجماع حكم الجماع ، فأفطر ، وكَفَّرَ / من أصبح جنباً .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فإن قال : فقد روى فيه شيء (٥) ، فهذا أثبت من

<sup>(</sup>١) ﴿ آخر ٤ : ليست في (ص) . (٢) في (ب): ٩ إخراج ٩ وما أثبتناه من (ص، ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ وأريد الصيام ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ فَالْقُومَ ﴾ .

والقُرُّء : فيه لغتان : الفتح ، وجمعه قروء ، وأقرق ، والضَّم ، ويجمع على أقراء. قال أثمة اللغة : ويطلق على الطهر ، والحيض . ( المصباح المنير ) .

<sup>(</sup>٥) عند مالك والصحيحين ما يبين ذلك :

مالك عن سُمِّي ، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول : كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم . وهو أمير المدينة . فذكر لهُ أن =

<sup>[</sup> ٩٢٠] \* ط : ( ١/ ٢٨٩) (١٨) كتاب الصيام \_ (٤) باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان \_

<sup>#</sup> م : ( ٢/ ٧٨١) (١٣) كتاب الصيام ـ (١٣) باب صحة من طلع عليه الفجر وهو جنب ـ من طريق =

٢٤٦ \_\_\_\_\_ كتاب الصيام الصغير/ باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه تلك الرواية لعل تلك الرواية كانت بأن سمع صاحبها من أصبح جنباً أفطر على معنى إذا كان الجماع بعد الفجر ، أو عمل فيه بعد الفجر كما وصفنا .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن حركت القُبْلَة شهوته كرهتها له ، وإن فعلها لم ينقض صومه ، ومن لم تحرك شهوته فلا بأس له بالقبلة ، ومِلْكُ النفس في الحالين عنها أفضل ؛ لأنه منع شهوة يرجى من الله تعالى ثوابها .

قال الشافعي وَلِحْتِينَ : وإنما قلنا : لا ينقض صومه ؛ لأن القُبُلَة لو كانت تنقض صومه ، لأن القُبُلَة لو كانت تنقض صومه، لم يُقبَّل رسول الله ﷺ ، ولم يرخص ابن عباس وغيره فيها ، كما لا يرخصون فيما يُفَطِّر ، ولا ينظرون في ذلك إلى شهوة فعلها الصائم لها ، ولا غير شهوة .

[٩٢١] قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن هشام بن عُرُوزَ ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : إن كان رسول الله ﷺ ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ، ثم تضحك(١) .

ابى هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن ، لتذهبن إلى أمى المؤمنين ـ عائشة وأم سلمة ـ فلتسألنهما عن ذلك . فلهب عبد الرحمن وذهبت معه ، حتى دخلنا على عائشة ، فسلم عليها ، ثم قال : يا أم المؤمنين ، إنا كنا عند مروان بن الحكم . فذكر له أن أبا هريرة يقول : من أصبح جُنبا أفطر ذلك اليوم . قالت عائشة : ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن ، أترغب عما كان رسول الله على يصنع ؟ فقال عبد الرحمن : لا . والله . قالت عائشة : فأشهد على رسول الله على أنه كان يصبح جنبا من جماع ، غير احتلام ، ثم يصوم ذلك اليوم .

قال : ثم خرَجنا ، حتى دخلنا على أم سلمة ، فسألها عن ذلك . فقالت مثل ما قالت عائشة.

قال: فخرجنا حى جننا مروان بن الحكم. فذكر له عبد الرحمن ما قالتا. فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد، لتركبن دابتى ، فإنها بالباب ، فلتذهبن إلى أبى هريرة ، فإنه بأرضه بالعقيق ، فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن ساعة . ثم ذكر له ذلك . فقال له أبو هريرة : لا علم لى بذاك . إنما أخبرنيه مخبر . [خ (٣٠) كتاب الصوم - (٢٢) باب الصائم يصبح جنبا ، حديث ( ١٩٢٥ ، ١٩٢٦ ) .

م : (١٣) كتاب الصيام ــ(١٣) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ، حديث (٧٥) ] . (١) في (ص) : « ثم يضحك » .

إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن عبد الرحمن نحوه . ( رقم ٧٩/ ١١١٠) .

<sup>[</sup>٩٢١] \* ط: (١/ ٢٩٢) (١٨) كتاب الصيام \_ (٥) باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم ( رقم ١٤).

<sup>\*</sup> خ : (٣٠/٣) (٣٠) كتاب الصوم ـ (٢٤) باب القبلة للصائم ـ عن محمد بن المثنى ، عن يحيى ، عن هشام، وعن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك عن هشام به . ( رقم ١٩٢٨) .

<sup>\*</sup> م : ( ۲/ ۲۷۱) (۱۳) كتاب الصيام \_ (۱۲) باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته \_ عن على بن حجر ، عن سفيان ، عن هشام به . ( رقم ١١٠٦/٦٢٠) .

كتاب الصيام الصغير / باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه

[٩٢٢] قال الشافعي فطَّيِّك : أخبرنا مالك : أن عائشة كانت إذا ذكرت ذلك قالت : وأيكم أملك لإربِه (١) من رسول الله ﷺ .

[٩٢٣] قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : لم أر القبلة تدعو إلى خير .

[٩٢٤] قال الشافعي: أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يَسَار : أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم ، فأرخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب .

قال الشافعى :وهذا عندى \_ والله أعلم \_ على ما وصفت ، ليس اختلافاً منهم ، ولكن على الاحتياط ؛ لئلا يَشتَهِى فيُجَامع ، وبقدر ما يُرَى من السائل أو يُظَنُّ به .

(١) الأرَب بفتحتين ويكسر الهمزة وسكون الراء، والإربة بالكسر ، والمأربة : بفتح الراء وضمها : الحاجة ، والجمع المآرب . والمعنى هنا : كان أملككم لنفسه عن الوقوع في الشهوة .

[٩٣٢] \* ط : (١٨ ٢٩٣/١) (١٨) كتاب الصيام \_ (٦) باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم وفيه : ﴿ وَأَيْكُمُ أَمْلُكُ لَنُفُسُهُ ﴾ . أملك لنفسه » .

وقد وصل بلاغ مالك هذا :

(٣٧/٢) (٣٧/٢) كتاب الصوم \_ (٢٣) باب المباشرة للصائم \_ عن سليمان بن حرب عن شعبة ،
 عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ﴿ قَالَت : كان النبي ﷺ يقبل ويباشر وهو
 صائم ، وكان أملككم لإربه . (رقم ١٩٢٧) .

م : (٢/ ٧٧٧) الموضع السابق ـ عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن على بن مسهر ، عن عبيد الله بن عمر ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : كان رسول الله في يقبلنى وهو صائم ، وأبكم أملك لإربه .
 (رقم ١١٠٦/٦٤)

ومن طرق أخرى. منها طريق أبي معاوية عن إبراهيم ، عن الأسود وعلقمة ، عن عائشة نحوه ( رقم /٦٤/٦٤ ) .

[٩٢٣] \* ط: ( الموضع السابق ) ، وفيه : الم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير ٢ .

[٩٣٤] \* ط : ( الموضع السابق ) (رقم ١٩) .

د: ( ۲/ ۷۸۰ ـ ۷۸۱) (۸) كتاب الصوم ـ (۳۵) باب كراهيته للشاب ـ من طريق إسرائيل ، عن أبى العنبس ، عن الأغر عن أبى هريرة أن رجلاً سأل النبى ﷺ عن المباشرة للصائم ، فرخص له ، وأتاه آخر فسأله فنهاه ، فإذا الذى رخص له شيخ ، والذى نهاه شاب .

قال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٥٠) : وجاء فيه ، ( أي في التفرقة بين الشيخ والشاب ) حديثان مرفوعان أخرج أحدهما أبو داود من حديث أبي هريرة ( وهو هذا الحديث ) والآخر أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .

# [٥] باب الجماع في رمضان والخلاف فيه

[٩٢٥] قال الشاقعي رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أن رجلاً أفطر في شهر رمضان ، فأمره

[970] \* ط: (١/ ٢٩٦ \_ ٢٩٦) (١٨) كتاب الصيام \_ (٩) باب كفارة من أفطر في رمضان . (رقم ٢٨) . وهكذا ليس في هذه الرواية بأي شيء أفطر .

هذا وقد روى الشافعي هذا الحديث في السنن من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جربيج عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبي ﷺ أمر رجلاً أفطر في شهر رمضان أن يعتق رقبة ، أن صيام شهرين ، أو إطعام ستين مسكيناً ( السنن ص : ٣٠٠ رقم ٢٩٣) .

وهذان الطريقان \_ كما قال البيهقي \_ مختصران .

ولكن للإمام الشافعي رواية تامة ، وهي روايته عن سفيان بن عبينة ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال : أتي النبي فللله رجل فقال له : هلكت . قال : وما أهلكك ؟ القال : وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال النبي فللله : هل تجد رقبة تعتقها ؟ ، قال : لا . قال : وفهل تستطيع صوم شهرين متتابعين ؟ ، قال : لا ، قال : وفهل تستطيع إطعام ستين مسكينا ؟، قال : لا ، قال : وفهل تستطيع إطعام ستين مسكينا ؟، قال : لا ، قال : وفهل تستطيع إطعام ستين مسكينا ؛ قال : لا أكتل . قال له النبي بي المنان : والعرق ألك إذ أتي بعرق فيه تمر ـ قال سفيان : والعرق الكتال ـ فقال له النبي الله النبي النبي الله النبي اله النبي الله النب

قال : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق ، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا .

قال : فضحك النبي عَلَيْ حتى بلت أنيابه ، ثم قال: « اذهب فأطعمه عيالك » . ( السنن ، ص : ٧٩٢) .

وقد أخرجه البخارى ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة ، وأخرجاه من حديث منصور والليث بن سعد ومعمر عن الزهرى ، وأخرجه البخارى من حديث شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى ، وفيه من الزيادة قال : د وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان 4 .

وكذلك رواه يونس بن يزيد عن الزهرى وقال : ﴿ وَأَنَّا صَائِمٌ فَي رَمُضَانَ ﴾ .

وبمعناه رواه ابن أبى ذئب ، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، والنعمان بن راشد ، وعبد الرحمن ابن نمر ، وصالح بن أبى الاخضر ، وغيرهم هن الزهرى .

واتفقت رواية هؤلاء على أن فطر الرجل وقع بجماع ، وأن النبي ﷺ أمر بالكفارة على لفظ يقتضى الترتيب .

ورواه بعض الرواة عن الأوزاعي ، عن الزهرى ، وفيه من الزيادة : فأتى بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعاً قال : ﴿ خَذَه فَتَصَدَقَ بِهِ ﴾ .

وقيل فيه : عن الأوزاعي إذ جاءه رجل فقال: ( هلكت وأهلكت ؛ ، وقوله: ﴿ أَهْلَكُتَ ؛ ليسَ بمحفوظ.

وقوله : الخمسة عشر صاعاً ، يقال : إنه عن عمرو بن شعيب ، فأدرجه بعض الرواة في روايته عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن .

وفي رواية إبراهيم بن سعد ، عن الليث بن سعد ، عن الزهرى في هذا الحديث أن النبي علله قال له: «اقض يوماً مكانه ، وكذلك رواه أويس المديني ، عن الزهرى ، ورواه أيضا هشام بن سعد ، عن الزهرى إلا أنه خالف الجماعة في إسناده فقال : عن أبي سلمة .

وروى عن سعيد بن المسبب مرسلاً إلا أنه خالف الحديث الموصول في بعض أنواع الكفارة ، فيكون الحديث الموصول فيما خالف فيه أولى . كتاب الصيام الصغير / باب الجماع في رمضان والخلاف فيه \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

النبى ﷺ بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، قال : إنى لا أجد ، فأتى رسول الله ﷺ بعرق (١) تمر فقال : « خذ هذا فتصدق به ، فقال : يا رسول الله ،ما أجد أحداً أحوج منى، فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت أنيابه ثم قال: ﴿ كُلُه ».

[۹۲۲] قال الشافعى: أخبرنا مالك، عن عطاء الحُراسانى ، عن سعيد بن المُسيَّب قال: أتى أعرابى النبى على ينتف شعره ، ويضرب نحره ، ويقول : هلك الأبعد ، فقال النبى على : ﴿ وما ذاك ؟ قال : ﴿ أصبت أهلى فى رمضان وأنا صائم ﴾ فقال رسول الله على : ﴿ هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ قال : لا ، قال : ﴿ فهل تستطيع أن تهدى بَدَنَة ؟ قال : لا ، قال : ﴿ فهل تستطيع أن تهدى بَدَنَة ؟ قال : لا ، قال : ﴿ فاجلس ﴾ فأتى رسول الله على بعرق تمر فقال : ﴿ خذ هذا فتصدق به ﴾ فقال: ﴿ ما أجد أحداً أحوج منى ﴾ قال : ﴿ فكله وصُمْ يوماً مكان ما أصبت ﴾ قال عشرين. عطاء : فسألت سعيداً كم فى ذلك العرق ؟ قال: ما بين خمسة عشر صاعاً إلى عشرين.

/ قال الشافعي وْطَائِنُهُ: وفي حديث غير هذا : ﴿ فَاطْعُمُهُ أَهْلُكُ ﴾ .

قال الشافعى : فبهذا كله نأخذ ، يعتق، فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر أطعم ستين مسكيناً .

(۱) العَرَق : بفتحتین ، ضفیرة تنسج من خوص ، وهو المكتل والزنبیل ، ویقال : إنه یسع خمسة عشر صاعاً .
 وهو یعدل (۳۲۱۲۵) جراماً عند الشافعیة والحنابلة والمالکیة ، وعند الحنفیة (٤٩٤٤٠). جراماً وذلك من الحنطة .

۲۱۳ / ب <del>ت</del>

وقـد روت عائشة ـ زوج النبي ﷺ هـذه القصة ، ذكـرت في حديثها أن فطره كان بوطئه امرأته في رمضان نهاراً .

ثم إن بعض الرواة حفظ فيها التصدق فقط ، وبعضهم حفظ العتق ، ثم إطعام ستين مسكيناً ، ولم يحفظ الصيام ، وقد حفظ في حديث أبي هريرة فهو أولى ( المعرفة٣/ ٣٧٣ \_ ٣٧٥) .

 <sup>♦</sup> خ : (٢/ ٤١) (٣٠) كتاب الصوم \_ (٣٠) باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر \_ عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهرى ، عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة .
 (رقم ١٩٣٦) . وأطرافه في (١٩٣٧ ، ٢٦٠٠ ، ٣٦٥٨ ، ٣٠٨٧ ، ١١٦٤ ، ٢٧٠٩ ، ٢٧١١ .

باب تغليظ الجماع في نهار رمضان على الصائم ،
 ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع \_
 من طريق ابن عيبنة عن الزهرى به . ( رقم ٨١ / ١١١١ ) .

ومن طرق أخرى عن أبى هريرة وعائشة فرائشها ( أرقام ٨٢ \_ ٨٤ / ١١١١) و (٨٥ \_٨٧ / ١١١٢) . وانظر: الحميدي ٢/ ٤٤١ (رقم ٨٠٠٨) .

<sup>[</sup>٩٢٦] \* ط: (١/ ٢٩٥) (١٨) كتاب الصيام \_ (٩) باب كفارة من أفطر في رمضان . ( رقم ٢٩) .

قال ابن عبد البو : هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة الموطأ مرسلا ، وهو متصل بمعناه من وجوه صِحَاح ، إلا قوله : 3 أن تهدى بدنة ، فغير محفوظ .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وقول النبي ﷺ : ﴿ كُلُّهُ وأطعمه أهلك ﴾ يحتمل معانى ، منها : أنه لما كان في الوقت الذي أصاب أهله فيه ليس ممن يقدر على واحدة من الكفارات تطوع رسول الله ﷺ عنه بأن قال له في شيء أتى به : كَفَّر به ، فلما ذكر الحاجة ، ولم يكن الرجل قبضه قال : ﴿ كله وأطعمه أهلك ؛ وجعل له التمليك (١) حينئذ ، ويحتمل أن يكون ملكه ، فلما ملكه ، وهو محتاج ، كان إنما يكون عليه الكفارة إذا كان عنده فَضْل ، فلم يكن عنده فضل ، فكان له أكله هو وأهله . ويحتمل في هذا أن تكون / الكفارة ديناً عليه متى أطاقها ، أو شيئاً منها ، وإن كان ذلك ليس في الخبر ، وكان هذا أحب إلينا وأقرب من الاحتياط ، ويجتمل أن كان لا يقدر على شيء من الكفارات ، فكان لغيره أن يُكفِّر عنه ، وأن يكون لغيره أن يضعه عليه وعلى أهله إن كانوا محتاجين ، ويجزى عنهم ، ويحتمل أن يكون إذا لم يقدر في حاله تلك على الكفارة أن تكون الكفارة ساقطة عنه إذا كان مغلوباً ، كما تسقط الصلاة عن المغمى عليه إذا كان مُعَلُوبًا ، والله أعلم ، ويحتمل إذا كَفَّرَ أن تكون الكفارة بدلاً من الصيام ، ويحتمل أن يكون الصيام مع الكفارة ، ولكل وجه (٢) .

قال : وأحب أن يُكَفُّرُ متى قَدَر ، وأن يصوم مع الكفارة .

قال الشافعي رحمه الله: وفي هذا (٣) الحديث ما يُبيِّن أن الكفارة مُد لا مدين (٤) .

قال الشافعي رحمه الله : وقال بعض الناس : مُدَّيِّن ، وهذا خلاف هذا الحديث (٥) والله أعلم .

قال الشافعي رحمه الله: وإن جامع يوماً فكفَّر ، ثم جامع يوماً كَفَّر (٦) ، وكذلك إن لم يكفر فلكل يوم كفارة ؛ لأن فرض كل يوم غير فرض الماضي .

قال الشافعي رحمه الله : وقال بعض الناس : إن كَفَّرَ ثم عاد بعد الكفارة كَفَّر ، وإن لم يكفر حتى يعود فكفارة واحدة ، ورمضان كله واحد .

قال الشافعي رحمه الله : فقيل لقائل هذا القول : ليس في هذا خبر بما قلت ،

<sup>(</sup>١) في (ص،ت) : ﴿ التمليك له ؟ .

<sup>(</sup>٢) في (ب): ٤ ولكل وجهة ٤ وما أثبتناه من (ص،ت).

<sup>(</sup>٣) ﴿ هَذَا ﴾ : ليست في (ب) ، وهي مثبثة من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٤) اللَّهُ الشَّرَعي عند الشَّافعية والمالكية والحنابلة : (٥٤٣,٤) جراماً . وعند الحنفية (٨٢٤,٢) جراماً .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ وَهَذَا خَلَافَ الْحَدَيثُ ﴾ وفي (ت) : ﴿ وَهُوَ خَلَافَ هَذَا الْحَدَيثُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ١ فكفر ١ .

كتاب الصيام الصغير / باب الجماع في رمضان والخلاف فيه \_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٥١

والخبر عن رسول الله على أنه أمر رجلاً جامع مرة بكفارة ، وفي ذلك ما دل عندنا ، والله أعلم ، على أنه لو جامع يوماً آخر أمر بكفارة ؛ لأن كل يوم مفروض عليه ، فإلى أى شيء ذهبت ؟ قال : ألا ترى أنه لو جامع في الحج مراراً كانت عليه كفارة واحدة ؟ قلنا: وأى شيء الحج من الصوم ؟ الحج شريعة ، والصوم أخرى، قد يباح في الحج الأكل والشرب ويحرم في الصوم ، ويباح في الصوم اللبس والصيد والطيب ، ويحرم في الحج.

قال الشافعى وَلِحَيْثُ : والحج إحرام واحد ، ولا يخرج أحد منه إلا بكماله ، وكل يوم من شهر رمضان كماله بنفسه ونقصه فيه . ألا ترى أنه يصوم اليوم من شهر رمضان، ثم يفطر وقد كمل اليوم وخرج من صومه ، ثم يدخل في آخر ، فلو أفسده لم يفسد الذي قبله ؟ والحج متى أفسد عندهم قبل الزوال من يوم عرفة فسد كله ، وإن كان قد مضى كثير من عمله .

مع أن هذا القول خطأ من غير وجه ، الذى يقيسه بالحج يزعم أن المجامع فى الحج تختلف أحكامه ، فيكون عليه شاة قبل عرفة ، ويفسد حجة ، وبدنة إذا جامع بعد الزوال ، ولا يفسد حجه . وهذا عنده فى الصوم لا يختلف فى أول النهار وآخره ، إنما عليه رقبة فيهما ، ويفسد صومه فيفرق بينهما فى كل واحدة منهما ، ويفرق بينهما فى الكفارتين ،/ ويزعم أنه لو جامع يوماً ثم كفر ثم جامع يوماً آخر كفر ، وهو لو كفر عنده فى الحج عن الجماع ثم عاد لجماع آخر ، لم يعد الكفارة . فإذا قبل له: لم ذلك ؟ قال: الحج واحد ، وأيام رمضان متفرقة ، قلت : فكيف تقيس أحدهما بالآخر وهو يجامع فى الحج فيفسده ، ثم يكون عليه أن يعمل عمل الحج وهو فاسد ، وليس هكذا الصوم ولا الصلة ؟

قال الشافعي وُطِيْنِك : فإن قال قائل منهم : فأقيسه بالكفارة ، قلنا : هو من الكفارة أبعد ، الحانث يحنث غير عامد للحنث فيكفر، ويحنث عامداً فلا يكفر عندك ، وأنت عندك، إذا جامع عامداً كفر، وإذا جامع غير عامد لم يكفر ، فكيف قسته بالكفارة ، والمكفر لا يفسد عملاً يخرج منه ، ولا يعمل بعد الفساد شيئاً يقضيه ؟ إنما يخرج (١) به عندك من كذبة حلف عليها ، وهذا يخرج من صوم ، ويعود في مثل الذي خرج منه .

قال الشافعي : ولو جامع صبية لم تبلغ ، أو أتى بهيمة ، فكفارة واحدة، ولو جامع بالغة كانت كفارة لا يزاد عليها على الرجل ، وإذا كفر أجزأ عنه وعن امرأته ، وكذلك

1/۲۱٤ ت

<sup>(</sup>١) في (ص) : و تخرج ١ .

وم الحج والعمرة ، وبهذا مضت السنة . ألا ترى أن النبي ﷺ لم يقل تُكفّر المرأة، وأنه لم يقل في الخبر في الذي جامع في الحج ، تُكفّر المرأة .

قال الشافعي رحمه الله : فإن قال قاتل : فما بال الحد عليها (١) في الجماع ، ولا تكون الكفارة عليها (٢) ؟ قيل : الحد لا يشبه الكفارة ، ألا ترى أن الحد يختلف في الحديث الحر، والعبد ، والثيب ، والبكر. ولا يختلف الجماع عامداً / في رمضان مع افتراقهما في عير ذلك ؟ فإن مذهبنا وما ندعي : إذا فرقت الأخبار بين الشيء أن يفرق بينه كما فَرَّقَتُ.

قال الشافعي رُولِيُّكِينِ : وإن جامع في قضاء رمضان ، أو صوم كفارة ، أو نذر ، فقد أنسد صومه (٣) ، ولا كفارة عليه ، ولكن يقضي (٤) يوماً مكان يومه الذي جامع فيه .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وهكذا قال بعض الناس ، وهذا كان عندنا أولى أن يكفر ؛ لأن البدل في رمضان يقوم مقامه ، فإذا اقتصر بالكفارة على رمضان ؛ لأنها جاءت فيه في الجماع ، ولم يقس عليه البدل منه فكيف قاس عليه الطعام والشراب ، ولم تأت فيه كفارة ؟

قال الشافعي رحمه الله : وإن جامع ناسياً لصومه لم تُكفّر ، وإن جامع على شبهة، مثل أن يأكل ناسياً فيحسب أنه قد أفطر ، فيجامع على هذه الشبهة فلا كفارة عليه في مثل هذا .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وهذا أيضاً من الحجة عليهم في السهو في الصلاة ؛ إذ زعموا أن من جامع على شبهة سقطت عنه الكفارة ، فمن تكلم وهو يرى أن الكلام في الصلاة كان له مباحاً أولى أن يسقط عنه فساد صلاته .

قال الشافعى وَطَيِّك: وإن نظر فأنزل من غير لمس ، ولا تلذذ بها ، فصومه تام ، لا تجب الكفارة فى رمضان إلا بما يجب به الحد أن يلتقى الختانان ، فأما ما دون ذلك فإنه لا يجب به الكفارة .

ولا تجب الكفارة في فطر في غير جماع ، ولاطعام ، ولاشراب ، ولا غيره ، وقال بعض الناس : تجب إن أكل أو شرب ، كما تجب بالجماع .

قال الشافعي رحمه الله : فقيل لمن يقول هذا القول : السنة جاءت في المجامع ، فمن قال لكم في الطعام والشراب؟ قال : قلناه قياساً على الجماع ، فقلنا: أو يشبه الأكل والشرب الجماع فتقيسهما (٥) عليه ؟ قال : نعم . في وجه من أنهما محرَّمان يُفطَرَان ،

<sup>(</sup>١، ٢) في (ص،ت) : ٤ عليهما ، في الموضعين .

 <sup>(</sup>٣) في (ص،ت) : ١ فقد أفسده ؟ .
 (٥) في (ص) : ١ فيقيسهما ؟ .

<sup>(</sup>٤) في (ص): ١ ولكن ليقضى ١ .

كتاب الصيام الصغير / باب الجماع في رمضان والخلاف فيه \_\_\_\_\_\_

فقيل لهم : فكلُّ ما وجدتموه محرماً في الصوم يُفَطِّر قضيتم فيه بالكفارة ؟ قال: نعم. قيل : فما تقول فيمن أكل طيباً أو دواء؟ قال ،: لا كفارة / عليه ، قلنا : ولم ؟ قال: هذا لا يغذو الجسد ، قلنا : إنما قست هذا بالجماع لانه محرم يفطر ، وهذا عندنا وعندك مُحَرَّم يُفَطِّر ،قال :هذا لا يغذو الجسد ، قلنا :وما أدراك أن هذا لا يغذو البدن ، وأنت تقول: إ إن ازدرد من الفاكهة شيئاً صحيحاً فطره ولم يُكَفِّر ، وقد يغذو هذا البدن فيما نرى؟

وقلنا: قد صرت من الفقه إلى الطب ، فإن كنت صرت إلى قياس ما يغذو ، فالجماع(١) ينقص البدن وهو إخراج شيء ينقص البدن ، وليس بإدخال شيء ، فكيف قسته (٢) بما يزيد في البدن ، والجماع ينقصه وما يشبعه (٣) ، والجماع يجيع ؟ فكيف زعمت أن الحقنة ، والسُّعُوط يفطران، وهما لا يغذوان ، وإن اعتللت بالغذاء ولا كفارة فيهما عندك ، كان يلزمك أن تنظر كل ما حكمت له بحكم الفطر أن تحكم فيه بالكفارة ؟ إن أردت القياس.

قال الشافعي رُطُّ الله : قال منهم قائل : إن هذا ليلزمنا كله ، ولكن لم لم تقسه (٤) بالجماع ؟ فقلت له :

[٩٢٧] أخبرنا مالك بن أنس ، عن نافع ،عن (٥) ابن عمر : أنه قال : من ذَرَعَهُ القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء (٦) عامداً فعليه القضاء .

قال الشافعي رحمه الله : وهكذا نقول نحن وأنتم ، فقد وجدنا رجلاً من أصحاب النبي ﷺ يرى على رجل إن أفطر من أمرِ عُمدُه القضاءَ ، ولا يرى عليه الكفارة فيه ، وبهذا قلت : لا كفارة إلا في جماع ، ورأيت الجماع لا يشبه شيئاً سواه ، رأيت حده مبايناً لحدود سواه ، ورأيت من رأيت من الفقهاء مجتمعين على أن المُحْرِم إذا أصاب أهله أفسد حجه ، ومضى فيه ، وجاء بالبدل منه ، وقد يحرم عليه في الحج الصيد والطيب واللبس ، فأى ذلك فعله لم يفسد حجه غير الجماع ، ورأيت من جامع وجب عليه

<sup>(</sup>١) في (ص): ١ الجماع ، .

<sup>(</sup>٢) في (ت) : ١ فكيف قشبه ٤ ولا معنى لها .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ٩ وما يشبه ١ ، وفي (ت) : ٩ وما يشبهه ١.

<sup>(</sup>٤) في (ص) : انتساء .

<sup>(</sup>٥) في طبعة الدار العلمية : ﴿ نافع بن عمر ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٦) في (ص) رسمت هذه الكلمة هكذا: ١ ومن استقى ١.

<sup>[</sup>۹۲۷] نسبق برقم [۹۱۸] وسبق تخريجه هناك.

الغسل ، وليس كذلك من صنع ما هو أقذر منه ، فبهذا فرقنا بين الجماع وغيره -

قال الشافعى : إن تلذذ بامرأته حتى ينزل أفسد صومه ، وكان عليه قضاؤه ، وما تلذذ به دون ذلك كرهته ، ولا يفسد، / والله أعلم ، وإن أتى امرأته فى دبرها فغيبه ، أو بهيمة ، أو تلوط ، أفسد وكفَّر مع الإثم بالله فى المُحَرَّم الذى أتى مع إفساد الصوم .

ص -

وقال بعض الناس في هذا كله: لا كفارة عليه، ولا يعيد صوماً إلا أن ينزل فيقضى، ولا يُكَفِّر .

قال الشافعي رحمه الله: فخالفه بعض أصحابه في اللوطى ، ومن أتى امرأته في دبرها ، فقال: يفسد ، وقال: هذا جماع ، وإن كان غير وجه الجماع المباح ، ووافقه في الآتي للبهيمة قال: وكل جماع ، غير أن في هذا معصية لله عز وجل من وجهين ، فلو كان أحدهما يزاد عليه زيد على الآتي ما حرم الله من وجهين .

قال الشافعي ولطيني : ولا يفسد الكحل وإن تنخمه ، فالنخامة تجيء من الرأس باستنزاله ، والعين موتصلة (١) بالرأس ، و لا يصل إلى الرأس والجوف علمي ، ولا أعلم أحداً كره الكحل على أنه يُفَطِّر .

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولا أكره الدهن ، وإن استنقع فيه أو في ماء فلا بأس، وأكره العلك (٢) ؛ لأنه (٣) يجلب الريق ، وإن مضغه فلا يفطره ، وبذلك إن تمضمض واستنشق ولا يستبلغ في الاستنشاق لئلا يذهب في رأسه ، وإن ذهب في رأسه لم يفطره ، فإن استيقن أنه قد وصل إلى الرأس أو الجوف من (٤) المضمضة وهو عامد ذاكر لصومه فطره .

قال الربيع : وقد قال الشافعي رحمه الله مرة : لا شيء عليه . قال الربيع : وهو  $\frac{1/Y10}{2}$  أحب / إلى  $\frac{(0)}{2}$  وذلك أنه مغلوب .

قال الشافعي وَلِيْنِينَ : ولا أكره السواك بالعود الرَّطْب واليابس وغيره بُكْرَة ، وأكرهه بالعَشِيُّ (٦) ؛ لما أحب من خلوف فم الصائم ، وإن فعل لم يفطره . وما داوى به قرحه

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وَالْعَيْنُ مَنْصَلَةً ﴾ وهو مخالف لجميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) العلك : اللبان ، وكل صمغ يُعلَك من لبان وغيره فلا يسيل ، والجمع عُلوك ، وأعُلاك .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أَنَّهُ يَجِلُبُ ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٦) بكرة: قبل الزوال ، والعشى : بعد الزوال .

كتاب الصيام الصغير / باب الجماع في رمضان والخلاف فيه من رطب أو يابس ، فخلص إلى جوفه ، فطره إذا داوى وهو ذاكر لصومه عامد لإدخاله في جوفه ، وقال بعض الناس : يفطره الرطب ، ولا يفطره اليابس .

قال الشافعي رحمه الله: فإن كان إنزال (١) الدواء ، إذا وصل إلى الجوف بمنزلة المأكول أو المشروب ، فالرطب واليابس من المأكول عندهم سواء . وإن كان لا ينزله ، إذا لم يكن من سبيل الأكل ولا الشرب بمنزل (٢) واحد منهما ، فينبغى أن يقول : لا يفطران، فأما أن يقول: يفطر أحدهما ولا يفطر الآخر فهذا خطأ .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وأحب له أن ينزه صيامه عن اللغط والمشاتمة ، وإن شوتم أن يقول : أنا صائم ، وإن شاتم لم يفطره .

قال الشافعى وَطَنِينَهُ: وإن قدم مسافر فى بعض اليوم وقد كان فيه مفطراً ، وكانت امرأته حائضاً فطهرت ، فجامعها ، لم أر باساً . وكذلك إن أكلا ، أو شربا ، وذلك أنهما غير صائمين .

وقال بعض الناس : هما غير صائمين ولا كفارة عليهما إن فعلا ، وأكره ذلك ؛ لان الناس في المصر صيام .

قال الشافعى : وهو <sup>(٣)</sup> إما أن يكونا صائمين فلا يجوز لهما أن يفعلا ، أو يكونا غير صائمين فإنما يحرم هذا على الصائم .

قال الشافعى ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَلُو تُوقَى ذَلَكَ لَئُلا يَرَاهُ أَحَدٌ ، فَيَظُنَ أَنَهُ أَفْطُرُ فَى رَمَضَانَ مَنَ غَيْرِ عَلَّةً ، كَانَ أَحِبُ إِلَى .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو اشتبهت الشهور على أسير ، فتَحرَّى شهر رمضان فوافقه ، أو ما بعده من الشهور ، فصام شهراً أو ثلاثين يوماً أجزاه ، ولو صام ما قبله ، فقد قال قاتل : لا يجزيه إلا أن يصيبه ، أو شهراً بعده فيكون كالقضاء له ، وهذا مذهب . ولو ذهب ذاهب إلى أنه إذا لم يعرفه بعينه فتأخاه ، أجزأه ، قبل كان أو بعد ، كان هذا مذهباً . وذلك أنه قد يتأخى القبلة ، فإذا علم بعد كمال الصلاة أنه قد انحطاها أجزأت عنه ، ويجزى ذلك عنه في خطاً عرفة والفطر . وإنما كلف الناس في المُغيب الظاهر ، والاسير إذا اشتبهت عليه الشهور فهو مثل المغيب عنه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ أَنْزُلُ الدُّواءَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ( بمنزلة ، وفي (ص) : ( منزل ، ، و ما أثبتناه من (ت) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَهُو ﴾ : ليست في (ب) واثبتناها من (ص،ت) .

٢٥٦ ---- كتاب الصيام الصغير / باب الجماع في رمضان والخلاف فيه

قال (١) الشافعي رُوَّيِّكِي: ولا يجوز إذا صامه على الشك ، فإن أصاب القِبُلَةُ فعليه الإعادة ويجزى ذلك عنه ، فهو مثل المُغَيَّب عنه (٢) .

۱٤۸/ب <del>ص</del>

قال الربيع: وآخر قول الشافعي أنه لا يجزيه / إذا صامه على الشك حتى يصيبه بعينه ، أو شهراً بعده . وآخر قوله في القبلة كذلك: لا يجزيه . وكذلك لا يجزيه إذا تأخيى ، وإن أصاب القبلة فعليه الإعادة إذا كان تأخيه بلا دلالة . وأما عَرَفَة ، ويوم الفطر ، والأضحى ، فيجزيه ؛ لأن هذا أمر إنما يفعله باجتماع العامة عليه ، والصوم والصلاة شيء يفعله في ذات نفسه خاصة .

قال الشافعى : ولو أصبح يوم الشك لا ينوى الصوم ، ولم يأكل ، ولم يشرب ، حتى علم أنه من شهر رمضان ، فأتم صومه ، رأيت إعادة صومه . وسواء رأى ذلك قبل الزوال ، أو بعده ، إذا أصبح لاينوى صيامه من شهر رمضان .

قال الشافعي رحمه الله : وأرى ، والله أعلم ، كذلك لو أصبح ينوى صومه تطوعاً، لم يجزه (٣) من رمضان ، ولا أرى رمضان يجزيه (٤) إلا بإرادته ، والله أعلم ، ولا أعلم بينه وبين نذر الصلاة ، وغير ذلك مما لا يجزى إلا بنية (٥) فرقاً .

قال الشافعي وَطِشِي : ولو أن مقيماً نوى الصيام قبل الفجر ، ثم خرج بعد الفجر مسافراً ، لم يفطر يومه ذلك ؛ لأنه قد دخل في الصوم مقيماً .

قال الربيع : وفي كتاب غير هذا من كتبه : إلاَّ أن يصح حديث عن النبي ﷺ حين أفطر بالكَديد أنه نوى صيام ذلك اليوم وهو مقيم (٦) .

قال الشافعي رحمه الله : ولو نواه من الليل ، ثم خرج قبل الفجر ، كان كأن لم

<sup>(</sup>١\_ ٢) ما بين الرقمين ليس في (ت،ب) وأثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : الم يجزيه ٤ . (٤) في (ص، ت) : ال يجزى ١٠ .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ١ إلا بنيته ٢ .

<sup>(</sup>٦) روى الشافعي هذا الحديث في اختلاف الحديث ، قال :

١- أخبرنا مالك ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس : أن رسول الله على عام الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر ، فأفطر الناس معه ، وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من أمر رسول الله على . [ط: ٢٩٤/١ ـ ١٨ كتاب الصيام ـ ٧ باب ما جاء في الصيام في السقر. (رقم ٢١)].

آخ: (٣٠/٤) (٣٠) كتاب الصوم \_ (٣٤) باب إذا صام أياماً من رمضان ، ثم سافر \_ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . ( رقم ١٩٤٤) . وأطرافه في (١٩٤٨ ، ٢٩٥٣ ، ٢٢٥٥ ـ ٤٢٧٩) .

م : (٢/ ٧٨٤) (١٣) كتاب الصيام \_ (١٥) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر من غير =

قال الشافعي رحمه الله: وإذا تأخى الرجل القبلة بلا دلائل ، فلما أصبح علم أنه أصاب القبلة ، كانت عليه الإعادة ؛ لأنه صلى حين صلى على الشك .

قال الشافعي فطفي: وقد نهى عن صيام السفر ، وإنما نهى عنه عندنا ، والله أعلم، على الرفق بالناس ، لا على التحريم ، ولا على أنه لا يجزى ، وقد يسمع بعض الناس النهى ، ولا يسمع ما يدل على معنى النهى ، فيقول بالنهى جملة .

قال الشافعي رحمة الله عليه : والدليل على ما قلت لك أنه رخصة في السفر :

[٩٢٨] أن مالكاً أخبرنا عن هشام بن عُرْوَةً ، عن أبيه ، عن عائشة : أن حمزة بن عمرو الأسلمى : قال : يا رسول الله ، أصوم فى السفر ؟ وكان كثير الصوم . فقال رسول الله ﷺ : ﴿ إِن شئت فصم ، وإن شئت فافطر › .

معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر ، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ، ولمن يشق عليه أن يفطر .
 من طريق الليث عن ابن شهاب به . ( رقم ١١١٣/٨٨) .

ومن طريق سفيان عن الزهري به .

وفيه: قال يحيى ( ابن يحيى راوى هذا الحديث ) : قال سفيان : لا أدرى من قول من هو ؟ : « وكان يؤخذ بالأخر من قول رسول الله ﷺ ٤.

ومن طويق معمر عن الزهوى .

ومن طريق يونس عن الزهري .

وفيهما أن قوله : فكانوا يتبعون . . . إلخ من قول الزهرى ] .

٢- أخبرنا مالك ، عن سُمَى مولى أبي بكر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب رسول
 الله ﷺ أن النبي ﷺ أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر ، وقال : • تقووا للعدو ، وصام النبي ﷺ .

قال أبو بكر : قال الذى حدثنى : لقد رأيت النبى ﷺ بالعرج يصب فوق رأسه الماء من العطش ، أو من الحر ، فقيل : يا رسول الله ، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت ، فلما كان رسول الله ﷺ بالكديد دعا بقدح فشرب ، فأفطر الناس . (ط ٢٩٤/١ - الموضع السابق . رقم ٢٢) .

وقد رواه مسلم من طرق عن جابر . انظر الكتاب والباب السابقين .

وانظر رقم [٧٢٩] ورقم [٧٣٠] وتخريجهما .

والكديد : عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها ، وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين ، وهي أقرب إلى المدينة من عسفان. وقال عياض : على اثنين وأربعين ميلاً من مكة . وعسفان على ست وثلاثين من مكة .

<sup>[</sup>٩٢٨] \* ط: (١/ ٢٩٥) الموضع السابق . (رقم ٢٤) .

<sup>\*</sup>خ : (٢/ ٤٣) (٣٠) كتاب الصوم ـ (٣٣) باب الصوم في السفر والإفطار . من طريق عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . ( رقم ١٩٤٣ ) . وطرفه في (١٩٤٢ ) .

<sup>♦</sup>م: (٢/ ٧٨٩) (١٣) كتاب الصيام (١٧) باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ـ من طريق الليث =

[٩٢٩] أخبرنا مالك ، عن حُميَّد الطويل ، عن أنس بن مالك قال : سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم .

قال الشافعي وَوَاقِينَ : وهذا دليل على ما وصفت ، فإن قال إنسان : فإنه قد سَمَّى الذين صاموا العُصاة (١) ، فقد ينهى (٢) النبى عليه الصلاة والسلام عن الصيام فى السفر للتَّقوِّى للعدو ؛ وذلك أنه كان محارباً عام نهى عن الصيام فى السفر ، فأبى قوم إلا الصيام ، فسمى بعض من سمع النهى العصاة ؛ إذ تركوا الفطر الذى أمروا به ، وقد يكن أن يكون قد قيل لهم ذلك على أنهم تركوا قبول الرخصة ورغبوا عنها ، وهذا مكروه عندنا ، إنما نقول : يفطر ، أو يصوم ، وهو يعلم أن ذلك واسع له ، فإذا جاز (٣) ذلك فالصوم أحب إلينا لمن قوى عليه .

قال الشافعي : فإن قيل : فقد روى :

[٩٢٩] \* ليس من البر الصيام في السفر » قيل: ليس هذا بخلاف حديث هشام بن عُرْوَةَ ، ولكنه كما وصفت إذا رأى الصيام برًا ، والفطر مأثماً ، وغير بِرٍّ رغبة عن الرخصة في السفر .

<sup>(</sup>١) انظر رقم [٧٢٩] ولكن ليس فيه : ٩ أولئك العصاة » ولكن الإمام الشافعي رواه تامًا في اختلاف الحديث كما سبق ، وفيه : ٩ فأفطر بعض الناس وصام بعضهم ، فبلغه أن ناساً صاموا فقال :٩ أولئك العصاة » ( اختلاف الحديث ص : ٨٣) .

م: (٢/ ٧٨٥) الموضع السابق ـ من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن جعفر بن محمد ، عن
 أبيه ، عن جابر به . كما سبق في [٢٢٩] وفيه هذه الزيادة التي في رواية اختلاف الحديث .

 <sup>(</sup>٢) في (ب) : ٩ فقد نهي ٤ وما أثبتناه من (ص،ت) .
 (٣) في (ص) : ٩ فقد نهي ٤ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>=</sup> عن هشام به . ( رقم ۱۰۳/۱۱۲۱) . ومن طرق آخری (۱۰۶ ـ ۱۱۲۱/۱۰۷) .

هذا وقد روى الشافعى فى السنن هذا الحديث من طريق سفيان ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة وَلَحْقُ أن حمزة بن عمرو الاسلمى سأل رسول الله وَلَحْقُ ، فقال: يا رسول الله ، إنى أسرد الصوم ، فأصوم فى السفر ؟ قال : \* إن شئت فصم ، وإن شئت فافطر ». (السنن: ص ٣٠٩) .

<sup>[</sup>٩٢٩] \* ط: (١/ ٢٩٥) الموضع السابق ـ رقم (٢٣) .

<sup>\*</sup> خ : (٢/ ٤٤) (٣٠) كتاب الصيام \_ (٣٧) باب لم يعب أصحاب النبي ﷺ بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار \_ عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك به . ( رقم ١٩٤٧) .

<sup>#</sup> م : (٧/ ٧٨٧) (١٣) كتاب الصيام ـ (١٥) باب جواز الصوم والفطر في شهر مضان للمسافر في غير معصية ـ عن يحيى بن يحيى ، عن أبي خيثمة ، عن حميد به . ( رقم ٩٨ / ١١١٨) .

ومن طرق آخری عن أنس ، وأبی سعید ، وجابر بن عبد الله رَاهِیمَ . [۹۲۹م] \*خ : (۱/ ٤٤) (٣٠) کتاب الصوم (٣٦) باب قول النبی ﷺ: • لیس من البر الصوم فی السفر » ـ عن جابر به .(رقم : ١٩٤٦) .

<sup>#</sup> م : (۲ / ۷۸۲) (۱۳) كتاب الصيام (۱۵) باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان ـ عن جابر . · · (رقم ۹۲/ ۱۱۱۵) .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أدرك المسافر الفجر قبل أن يصل إلى بلده ، أو البلد الذي ينوى المقام به ، وهو ينوى الصوم أجزأه ، وإن أزمع الفطر ، ثم أزمع الصوم بعد الفجر لم يجزه (١) ، في حَضَر كان أو في سفر . وإن سافر فلم يصم ، حتى مات ، فليس عليه قضاء ما أفطر ؛ لأنه كان له أن يفطر ، وإنما عليه القضاء إذا لزمه أن يصوم وهو مقيم ، فترك الصوم فهو حينئذ يلزم بالقضاء ، ويُكُفِّر عنه بعد موته ، وكذلك المريض لا يصح حتى يموت ، فلا صوم عليه ولا كفارة .

# [7] باب صيام التطوع

قال الشافعي رحمة الله عليه : والمتطوع بالصوم مخالف للذي عليه / الصوم من المافعي شهر رمضان ، وغيره الذين يجب عليهم الصوم لا يجزيهم عندى إلا جماع (٢) الصوم قبل الفجر ، والذي يتطوع بالصوم مالم يأكل ولم يشرب ، وإن أصبح يجزيه الصوم ، وإن أفطر المتطوع من غير عذر كرسته له ، ولا قضاء عليه .

وخالفنا في هذا بعض الناس فقال : عليه القضاء ، وإذا دخل في شيء فقد أوجبه مكان يومهما الذي أفطرتا فيه<sup>(٣)</sup>.

قال الشافعي وَطِيُّك : فقيل له : ليس بثابت ، إنما حدثه الزهري عن رجل لا نعرفه (٤)، ولو كان ثابتاً كان يحتمل أن يكون : إنما أمرهما على معنى : إن شاءتا ، والله أعلم ، كما أمر عمر أن يقضى نذراً نذره في الجاهلية ، وهو على معنى : إن شاء .

قال : فما دل على معنى ما قلت ، فإن الظاهر من الخبر ليس فيه ما قلت ؟

[٩٣٠] قال الشافعي رحمة الله عليه : أخبرنا ابن عُبِينَةَ ، عن طلحة بن يحيى ، عن عمته عائشة بنت طلحة ، عن عائشة قالت : دخل على رسول الله علي فقلت : إنا خبأنا لك حَيْساً فقال: ﴿ أَمَا إِنِّي كُنْتِ أُرِيدِ الصُّومِ (٥) ولكن قُرِّبِيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في (ص،ت) : د لم يجزيه ١ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ إجماع ﴾ ، وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٣) سبق هذا الحديث برقم [٧٢٢] وخرج هناك . (٤) في (ص) : ﴿ لَا يَعْرَفُهُ ﴾ بياء المضارعة .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : • أريد الصيام ؛ وكانت في (ت) : • الصوم ؛ ولكن غيرت بالقلم إلى • الصيام ؛ . والله تعالى

<sup>[</sup>٩٣٠] سبق برقم [٧٢٤] والكلام عليه ، وتخريجه .

قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: لو كان على المتطوع القضاء إذا خرج من الصوم لم يكن له الخروج منه من غير علر ، وذلك أن الخروج حينئذ منه لا يجوز ، وكيف يجوز لأحد أن يخرج من عمل عليه تمامه من غير عذر ، إذا كان عليه أن يعود فيه، لم يكن له أن يخرج منه ؟

قال الشافعي رحمه الله : والاعتكاف ، وكل عمل له ، قبل أن يدخل فيه ألا يدخل فيه ، فله الخروج قبل إكماله ، وأحب إلى لو أتمه إلا الحج والعمرة فقط .

فإن قال قائل: فكيف أمرته إذا أفسد الحج والعمرة أن يعود فيهما فيقضيهما من (١) دون الأعمال ؟ قلنا: لا يشبه الحج والعمرة الصوم ، ولا الضلاة ، ولا ما سواهما، ألا ترى أنه لا يختلف أحد في أنه يمضى في الحج والعمرة على الفساد ، كما يمضى فيهما قبل الفساد ، ويُكفِّر ويعود فيهما ؟ ولا يختلف أحد في أنه إذا أفسد الصلاة لم يمض فيها، ولم يجز له أن يصليها فاسدة بلا وضوء ، وهكذا الصوم إذا أفسد لم يمض فيه أو لا ترى أنه يُكفِّر في الحج والعمرة متطوعاً كان، أو واجباً عليه كفارة واحدة ، ولا يكفر في الصلاة على كل حال ، ولا في الاعتكاف ، ولا في التطوع في الصوم ؟ وقد روى الذين يقولون بخلافنا في هذا عن عمر (٢): أنه صلى ركعة ، وقال: إنما هو تَطَوَّع (٣)، وروينا عن ابن عباس شبيهاً به في الطواف (٤).

# [٧] باب أحكام من أفطر في رمضان (٥)

قال الشافعي رحمه الله تعالى: من أفطر أياماً من رمضان ، من عذر مرض (٢) ، أو سفر ، قضاهن في أي وقت ما شاء في ذي الحجة أو غيرها ، وبينه وبين أن يأتي عليه رمضان آخر ؛ متفرقات ، أو مجتمعات ، وذلك أن الله عز وجل يقول : ﴿ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَر ﴾ [ البقرة : ١٨٥] ولم يذكرهن متتابعات .

<sup>(</sup>١) في (ب ، ت ) : 3 فيقضيهما مرتين دون الأعمال ٢ وما أثبتناه من (ص) وهو الموافق للسياق ، والصواب ــ إن شاه الله تعالى ـ

 <sup>(</sup>۲) في (ب، ص) : ( عن ابن عمر ) وما أثبتناه من (ت) ، وهو الأرجع ـ إن شاء الله تعالى ؛ لأن الرواية عن عمر قد سبقت برقم [700] ، وهو ما يوافق (ت) والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) انظر رقم [٧٣٥] وتخريجه . (٤) انظر رقم [٧٣١] وتخريجه .

 <sup>(</sup>٥) هذه الترجمة ليست في (ص) وهي من وضع البلقيني ، حيث قال بعدها : ﴿ وليس في التراجم ، أما ما تحتها فهو موجود فيها › .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : لا بحرض ١ .

كتاب الصيام الصغير / باب أحكام من أفطر في رمضان 🗕 Y71 -

[٩٣١] وقد بلغنا عن بعض أصحاب النبي ﷺ أنه قال : إذا أحصيت العدة فصمهن كف شئت .

قال : وصوم كفارة اليمين متتابع(١) ، والله أعلم ، فإن مرض ، أو سافر المفطر من رمضان ، فلم يصح ، ولم يقدر حتى يأتي عليه رمضان آخر ، قضاهن ، ولاكفارة . وإن فَرَّط ، وهو يمكنه أن يصوم حتى يأتي رمضان آخر ، صام الرمضان الذي جاء عليه ، وقضاهن ، وكفر عن كل يوم بمُدُّ حنطة .

قال الشافعي رحمه الله: والحامل والمرضع إذا أطاقتا الصوم ، ولم تخافا على / ولديهما لم تفطرا ، فإن خافتا على ولديهما أفطرتا ، وتصدقتا عن كل يوم بُدُّ حنطة الله المناه وصامتا إذا أمنتا على ولديهما .

> قال الشافعي رحمه الله : وإن كانتا لا تقدران (٢) على الصوم ، فهذا مثل المرض أفطرتا ، وقضتا بلا كفارة . إنما تُكفِّران (٣) بالأثر ، وبأنهما لم تفطرا (٤) لانفسهما ، إنما أفطرتا لغيرهما ، فذلك فرق بينهما وبين المريض لا يُكَفِّر .

> والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوم بمُدًّ حنطة ، خبراً عن بعض أصحاب النبي ﷺ ، وقياساً على من لم يطق الحج أن يحج عنه غيره ، وليس عمل غيره عنه عمله نفسه ، كما ليس الكفارة كعمله .

<sup>(</sup>١) علق البلقيني على ذلك بقوله : ٩ ما ذكره الشافعي هنا من أن صوم كفارة اليمين متتابع فهو أحد قوليه ، والقول الآخر : أنه لا يجب التتابع في كفارة اليمين ، وهو المشهور المعتمد في الفتوي • (ت٢١٦/١) .

<sup>(</sup>٢ - ٤) في (ص) هذه المواضع الثلاثة بياء المضارعة : ﴿ يَقْدُوانَ ﴾ ، ﴿ يَكُفُوانَ ﴾ ، ﴿ يَفْطُوا ﴾ .

<sup>[</sup>٩٣١] \* خ : (٢/ ٤٥) (٣٠) كتاب الصوم ـ (٤٠) متى يقضى قضاء رمضان ـ تعليقا : قال ابن عباس : لا بأس أن يُفَرَّق ؟ لقول الله تعالى : ﴿ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أَخَر ﴾ . وقد وصله ابن حجر من طريق نعيم بن حماد، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس : فيمن عليه قضاء من شهر رمضان.قال: يقضيه متفرقاً ، فإن الله قبال : ﴿ فَعَدَّهُ مَنْ آيَامٍ أُخُو ﴾ . (تغليق التعليق ٣ / ١٨٥\_ ١٨٦).

وروى الدارقطني ذلك عن أبي عبيدة بن الجراح ، وابن عباس، وأبي هريرة ، ورافع بن خديج ، ومعاذ بن جبل ، وعمرو بن العاص . ( السنن : ١٩٢/٢ \_ ١٩٤ \_ كتاب الصيام ) .

هذا وقد روى مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان ، فقال أحدهما : يفرّق بينه ، وقال الآخر : لا يفرق بينه ، لا أدرى أيهما قال : يفرق بينه . (ط : ٢٠٤/١ ـ ١٨ كتاب الصيام ـ ١٧ باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات . رقم ٤٦) .

قال الشافعي رحمه الله : والحال التي يترك بها الكبير الصوم ، أن يكون يجهده <u>١٤٩/ب</u> الجهد/غير المحتمل ، وكذلك المريض والحامل .

قال الشافعي رحمه الله: وإن زاد مرض المريض زيادة بيُّنَة أفطر ، وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر . والحامل إذا خافت على ولدها أفطرت ، وكذلك المرضع إذا أضر بلبنها الإضرار البِّين ، فأما ما كان من ذلك محتملاً فلا يفطر صاحبه . والصوم قد يزيد عامة العلل ، ولكن زيادة محتملة ، وينتقص بعض اللبن ، ولكنه نقصان محتمل ، فإذا تفاحش أفطرتا .

قال الشافعي رحمه الله: فكأنه يتأول إذا لم يطق الصوم الفدية ، والله أعلم .

فإن قال قائل : فكيف يسقط عنه فرض الصلاة إذا لم يطقها ، ولا يسقط فرض الصوم ؟ قيل: ليس يسقط فرض الصلاة في حال يَعْقل (١) فيها الصلاة ، ولكنه يصلى كما يطيق قائمًا، أو قاعدًا ، أو مضطجعًا ، فيكون بعض هذا بدلا من بعض ، وليس شيء (٢) غير الصلاة بدلاً من الصلاة ، ولا الصلاة بدلاً من شيء. فالصوم لا يجزي فيه إلا إكماله ، ولا يتغير بتغير حال صاحبه ، ويزال عن وقته بالسفر والمرض ؛ لأنه لا نقص فيه ، كما يكون بعض الصلاة قصرًا ، وبعضها قاعداً ، وقد يكون بدلا من الطعام في الكَفَّارة، ويكون الطعام بدلاً منه .

قال الشافعي رحمه الله : ومن مرض ، فلم يُصِحُّ حتى مات ، فلا قضاء عليه ، إنما القضاء إذا صح ، ثم فَرَّطَ ، ومن مات وقد فرط في القضاء ، أُطْعم عنه مكان كل يوم مسكين مُدًّا من طعام .

قال الشافعي رحمه الله : ومن نذر أن يصوم سنة صامها ، وأفطر الأيام التي نهي عن صومها ، وهي: يوم الفطر ، والأضحى ، وأيام مني ، وقضاها. ومن نذر أن يصوم الميوم الذي يقدم فيه فلان صامه ، وإن قدم فلان وقد مضى من النهار شيء ، أو كان يوم فطر قضاه ، وإن قدم ليلاً فأحب إلى أن يصوم الغد بالنية لصوم<sup>(٣)</sup> يوم النذر ، وإن لم يفعل لم أره واجباً .

قال الشافعي رحمه الله : ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة ، فوافق يوم فطر أفطر ،

<sup>(</sup>١) في (ب) : • تفعل ؛ وما أثبتناه من (ص) وليست واضحة في (ت) إذ هي غير منقوطة . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۲) في (ص) : ٩ بشيء ٩ . (٣) في (ص، ت) : اليصوم ٢ .

كتاب الصيام الصغير / باب أحكام من أفطر في رمضان \_\_\_\_\_

وقضاه . ومن نوى أن يصوم يوم الفطر بعينه (١) لم يصمه ؛ ولم يقضه ؛ لأنه ليس له صومه . وكذلك لو أن امرأة نذرت أن تصوم أيام حيضها لم تصمه . ولم تقضه ؛ لأنه ليس لها أن تصومها .

قال الربيع : وقد قال الشافعى \_ رحمه الله \_ مرة : من نذر صوم يوم يَقْدُمُ فلان ، فوافق يوم عيد لم يكن عليه شىء ، ومن نذر صوم يوم يَقْدَمُ فيه فلان ، فقدم فى بعض النهار لم يكن عليه شىء (٢).

<sup>(</sup>١) • بعينه ؛ : ليست في (ب) والتبتاها من (ص) ، وهي في(ت) ولكن ضرب عليها .

<sup>(</sup>٢) في (ت) : ﴿ تُمَّ كتابِ الصيام بابوابه ﴾ .

ثم أدخل البلقيني عليه رحمة الله تعالى هنا، وبين نصوص الأم ( باب الرجل يموت ولم يحج ، وكان عليه نذر ، وهو في اختلاف الحديث ، في ترجمة المختلفات التي لا بثبت بعضها. ( انظر: اختلاف الحديث ص. ٢٨٨ ـ ٢٩٠ ) .

وأدخل كذلك من اختلاف الحديث : «من أصبح جنباً في شهر رمضان ، .

<sup>(</sup> اختلاف الحديث ص ١٩٤ ـ ١٩٧) .

وباب الحجامة للصائم ( اختلاف الحديث ص ١٩٧ \_ ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>ت:۲۱٦/ب\_۸۱۸/ب) . . .

ولا حاجة بنا إلى نكرر هذه النصوص هنا ؛ لأننا سنقدمها محققة في كتاب ( اختلاف الحديث » الذي هو جزء من الأم ، وييسر الفهرس الاستفادة منها معًا ـ إن شاء الله عز وجل .

كتاب الاعتكاف \_\_\_\_\_\_ ٢٦٥

# (۱٤) كتاب الاعتكاف [۱] بات

اخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعى : والاعتكاف سُنَّة . فمن أوجب على نفسه اعتكاف شهر فإنه يدخل فى الاعتكاف قبل غروب الشمس ، ويخرج منه إذا غربت الشمس آخر الشهر .

قال : ولا بأس بالاشتراط فى الاعتكاف الواجب ، وذلك أن يقول : " إن عرض لى عارض كان لى الحروج " ، ولا بأس أن يعتكف ، ولا ينوى أياماً ، ولا وجوب اعتكاف متى شاء انصرف .

والاعتكاف في المسجد الجامع أحب إلينا ، وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة . وإذا أوجب على نفسه اعتكافاً في مسجد ، فانهدم المسجد اعتكف في موضع منه ، فإن لم يقدر خرج من الاعتكاف . وإذا بني المسجد رجع فبني على اعتكافه. ويخرج المعتكف لحاجته إلى البول والغائط إلى بيته إن شاء أو غيره ، ولا يمكث بعد فراغه من حاجته . ولا بأس أن يسأل عن المريض إذا دخل منزله ، ولا بأس أن يشترى ، ويبيع، ويخيط ، ويجالس العلماء ، ويتحدث بما أحب ، ما لم يكن إثماً . ولا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال .

قال (١): ولا يعود المريض ، ولا يشهد الجنازة إذا كان اعتكافاً واجباً . ولا بأس أن يعتكف المؤذن ، ويصعد المنارة كانت داخلة المسجد أو خارجة منه، وأكره له الأذان للوالى بالصلاة ، ولا بأس أن يقضى . وإن كانت عنده شهادة فدعى إليها (٢) ، فإنه يلزمه أن يجيب ، فإن أجاب يقضى الاعتكاف . وإن أكل المعتكف في بيته فلا شيء /عليه.

وإذا مرض (٣) الذي أوجب على نفسه الاعتكاف خرج ، فإذا برئ رجع فبني على ما مضى من اعتكافه ، فإن مكث بعد برئه شيئاً من غير عذر استقبل الاعتكاف ، وإذا خرج المعتكف لغير حاجة انتقض اعتكافه ، وإذا أفطر المعتكف ، أو وطئ ، استأنف اعتكافه ،

(۱) قال ۱: أيست في (ص،ت).
 (۲) في(ص): ﴿ فلاعي إلى الشهادة ١ .

۱/۱۵۰ ص

<sup>(</sup>٣) في (ص) : اوإذا مزض المرض الذي أوجب . . . ا .

إذا كان اعتكافاً واجباً بصوم . وكذلك المرأة إذا كانت معتكِفة .

قال : وإذا جعل لله عليه شهراً ، ولم يُسَمَّ شهراً بعينه ، ولم يقل: متتابعاً ، اعتكف متى شاء . وأحبّ إلى أن يكون متتابعاً .

ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد . لا تفسده قُبْلَة ، ولا مباشرة ، ولا نظرة أنزل أو لم ينزل ، وكذلك المرأة ، كان هذا في المسجد أو في غيره .

وإذا قال: لله على أن اعتكف شهراً بالنهار ، فله أن يعتكف النهار دون الليل . وكذلك لو قال : لله على ألا أكلم فلاناً شهراً بالنهار . وإذا جعل لله عليه اعتكاف شهر بعينه ، فذهب الشهر وهو لا يعلم ، فعليه أن يعتكف شهرا سواه ، وإذا جعل لله عليه اعتكاف شهر فاعتكفه إلا يوماً ، فعليه قضاء ذلك اليوم . وإذا اعتكف الرجل اعتكافا واجباً ، فأخرجه السلطان أو غيره مكرها ، فلا /شيء عليه متى خلا بنّى على اعتكافه . وكذلك إذا أخرجه بحد ، أو دين ، فحبسه ، فإذا خرج رجع فبنى .

1/۲۱۹

وإذا سكر المعتكف ليلاً أو نهاراً ، أفسد اعتكافه ، وعليه أن يبتدئ إذا كان واجباً . وإذا خرج المعتكف لحاجة فلقيه غريم له ، فلا بأس أن يُوكَل به . وإذا كان المعتكف الذى عليه الدين يحبسه الطالب عن الاعتكاف ، فإذا خلاً وجع فبنى . وإذا خاف المعتكف من الوالى خرج ، فإذا أمن بنى .

والاعتكاف الواجب أن يقول: لله على أن أعتكف كذا وكذا ، والاعتكاف الذى ليس بواجب أن يعتكف ولا ينوى شيئاً فإن نوى المعتكف يوماً ، فدخل نصف النهار فى الاعتكاف اعتكف إلى مثله . وإذا جعل لله عليه اعتكاف يوم دخل قبل الفجر إلى غروب الشمس . وإذا جعل لله عليه اعتكاف يومين ، دخل قبل الفجر ، فيعتكف يوماً وليلة ويوماً ، إلا أن يكون له نية النهار دون الليل .

وإذا جعل لله عليه اعتكاف شهر بصوم ، ثم مات قبل أن يقضيه ، فإنه يُطْعَم عنه مكان كل يوم مُدًا . فإن كان جعل على نفسه ، وهو مريض ، فمات قبل أن يَصِحَ ، فلا شيء عليه . فإن كان صح أقل من شهر ، ثم مات أطعم عنه بعدد (١) ما صح من الأيام كل يوم مدًا .

قال الربيع : إذا مات ، وقد كان عليه أن يعتكف ، ويصوم ، أُطْعِم عنه ، وإذا لم يمكنه فلا شيء عليه .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ١ علد ١ .

ولا بأس أن يعتكف الرجل الليلة ، وكذلك لا بأس أن يعتكف يوم الفطر ، ويوم النحر ، وأيام التشريق . والاعتكاف يكون بغير صوم ، فإذا قال : لله على أن أعتكف يوم يَقُدُم فلان، فقدم فلان في أول النهار أو آخره اعتكف ما بقى من النهار . فإن (١) قدم وهو مريض ، أو محبوس ، فإنه إذا صح ،أو خرج من الحبس قضاه ،وإن قدم ليلاً فلا شيء عليه . وإذا جعل لله عليه اعتكاف شهر سماه ، فإذا الشهر مضى فلا شيء عليه.

قال : وإذا أحرم المعتكف بالحج ، وهو معتكف ، أتَمَّ اعتكافه ، فإن خاف فوات الحج مضى لحجه ، فإن كان (٢) اعتكافه متتابعاً ، فإذا قدم من الحج استأنف ، وإن كان غير متتابع بَنْی .

والاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من الاعتكاف فيما سواهُ ،وكذلك مسجد النبي ﷺ ، وكل ما عظم من المساجد وكثر أهله فهو أفضل، والمرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاءوا؛ لأنهم(٣) لا جمعة عليهم، وإذا جعلت المرأة على نفسها اعتكافاً فلزوجها منعها منه، وكذلك لسيد العبد، والمُدَّبِّر ، وأم الولد منعهم. فإذا أذن لهم ثم أراد منعهم قبل تمام ذلك ، فذلك له ، وليس لسيد المكاتب منعه من الاعتكاف وإذا جعل العبد المُعتَق نصفه عليه اعتكافاً أياماً ، فله أن يعتكف يوماً، ويخدم يوماً حتى يتم اعتكافه.

وإذا جُنَّ المعتكف، فأقام سنين ، ثم أفاق بَنَي. والأعمى ، والمُقْعَد / في الاعتكاف كالصحيح، ولا بأس أن يلبس المعتكف والمعتكفة ما بدا لهما من الثياب ، ويأكلا (٤)ما بدا

لهم من الطعام ، ويتطيبا (٥) بما بدا لهما من الطيب . ولا بأس أن ينام في المسجد، ولا بأس بوضع الماثدة في المسجد وغسل اليدين في المسجد في الطُّست(٦). ولو نسى المعتكف فخرج ثم رجع لم يفسد اعتكافه . ولا بأس أن يُخرج المعتكف رأسه من المسجد إلى بعض أهله فيغسله ، فعله رسول اللَّه ﷺ ، ولا بأس أن يُنكح المعتكف نفسه ، ويُنكح غيره . وإذا مات عن المعتكفة زوجها ،خرجت، وإذا قضت عدتها رجعت فبنت ، وقد

قيل : ليس لها أن تخرج، فإن فعلت ابتدأت ، والله أعلم (٧).

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ وإن قدم ﴾ وما أثبتناه من (ص،ت) .

<sup>(</sup>٢) ٤ كان ٢ : ساقطة من (ص) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ١ إلا أنهم لا جمعة عليهم ، وفي ( ت ) : ١ لا أنهم لا جمعة عليهم ، وهو خطأ . (٤ ـ ٥) في ( ص ، ت ) : ( ويتطيبان » و ( يأكلان » . (٦) في (ص) : ١ الطشت ٩ وهما لغتان .

<sup>(</sup>٧) في (ص) بعد هذا كتاب الزكاة وأبواب أخرى في الجهاد وغيرة ، وقد سبق كتاب الزكاة \_ كما في ترتيب البلقيني، الذي سرنا عليه ، ولهذا سنتقل إلى كتاب الحج في (ص) أي في لوحة ٢٦٠ / أ فيها كما في ترتيبه، والله المستعان.